

# ائسرار الملوك وَالرؤسَاء منز المصافي

# اسرار الملوك والرؤساء في المراد الملوك والمراد المراد المرا



# مب يا مجقوق معفوظت 199.



مؤسسة عسرالدين الطباعة والنشر ماتف، ١٩٢١ - ٨٣١٦٤ - ٢٧٣٦٣٦ - ٢٧٥٨٦٧ منه: ١٥٩٥/١١ بيرَعت - لبنان

#### مقدمة

ثروة الصحفي ما يخزنه من ذكريات ولقاءات ومواقف ساقه إليها العمل أو القدر مع ملوك وأمراء ومشايخ ورؤساء جمهوريات وأصحاب التيجان والصولجان والسلطان وأرباب الحكم والجاه والنفوذ، وما تكشف هذه اللقاءات والمواقف من الوجه الآخر لهذه الشخصيات الكبيرة وما تستطلعه عين الصحفي النافذة من خفايا وأسرار وهو يدلف من أبواب قصورهم ودورهم ويسير أو يتجول في دهاليز وقاعات هذه القصور وحدائقها

وكان من حظي وقد قضيت أكثر من أربعين عاماً في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة أعمل في مختلف ألوانها وأبوابها أن حققت ثروة ضخمة من هذه الذكريات أودعتها مذكراتي هذه . وكتبتها كما وقعت بكل صدق وبكل صراحة . ومن وقت لأخر كنت أعود إليها أقرأها لنفسي وأنعم برنينها ، وأحصيها وأضيف إليها ، كما يفعل البخيل بمراجعته لكنوزه وإدخاره من وقت لآخر ، واستعيد ما سمعت وما رأيت في جلسات خاصة وقد خلعوا (أصحاب التيجان والصولجان والسلطان) التيجان عن رؤوسهم وتجردوا من أبهة الحكم وهيبة النفوذ ، جلسات بلا مراسم أو رسميات .

واليوم وقد بلغت بداية نهاية المطاف ، أصبحت أخشى على كنز ذكرياتي هذا أن يضيع أو يتبدد من بعدي وقررتُ أن أشرك قرائي فيه

وأقدمه هدية لهم في هـذا الكتاب الـذي أعده واحـداً من خير وأعـز كتبي التي قدمتها للمكتبة العربية

اليوم أنشر هذه المذكرات لأحيي ذكريات قديمة حافلة في رؤوس أبناء جيلي الذين عرفوا الأشخاص ولم يعرفوا الحكايات والأسرار ولم يطالعهم الوجه الآخر لهؤلاء الملوك والحكام الذين ما زال بعضهم أحياء ، ولم يعرفوا فيهم الإنسان الذي هو إنسان رغم العرش والتاج وجاه السلطان وأبمة الملك وسطوة الحكم والنفوذ .

وكل ما أقدمه اليوم في هذا الكتاب جديد جديد على القارىء ، لم أستطع أن أقدمه في وقته .

فه و يتحدث عن ملوك بلا عروش أو تيجان ملوك في دنيا السياسة ودنيا الأدب ودنيا الفن ولهم قدرهم ومكانتهم في المجتمع الدولي ، ولهم من الصيت والشهرة ما يكفل لهم ذكرى باقية وخالدة

محمد رفعت

## فَى المملكة العربية السعودية :

# المصلحة العامة أولًا!

في سنة ١٩٤٧ حينا دعتني شركة « مصر للطيران » مع بعض زملائي الصحفيين للإشتراك في افتتاح خطها الجوي الجديد بين القاهرة جدة سافرت مندوبا عن مجلة « المصور » بصفتي محررها الدبلوماسي ، سافرت على أن أعود بعد أربع وعشرين ساعة ، ولكن عندما التقيت بالشيخ « سليهان عبدالله السليهان » وزير المالية السعودي في ذلك الوقت دعاني باسم الحكومة لزيارة جميع أنحاء المملكة السعودية ، وأمر الملك « عبد العزيز آل سعود » بأن أكون أيام إقامتي ضيفاً عليه .

وكانت هذه الزيارة بداية صلتي الوثيقة بالأسرة المالكة السعودية ، بدءا بمؤسس الأسرة الذي انتقل ببلاده من فطرة البداوة إلى واجهة الحضارة في ظل راية الإسلام وفي طاعة أحكام شريعته .

وفي ذلك الوقت كان البترول ما زال في أول العهد باكتشافه ، وكانت نهضة البلاد في بدايتها وكانت جدة وهي ميناء البلاد الأولى مازالت في دور الإنشاء والتعمير . ونزلنا في « الكندرة » أول فندق أنشىء في جدة وكان لا يعدو أن يكون « فيلا » كبيرة عديدة الغرف . ولم تكن أجهزة التكييف قد اكتملت بشكلها الحالي ، ولذلك كان الإعتاد على المراوح الكهربائية

وكان لقائي بالشيخ عبدالله السليمان في فيلا صغيرة يسكنها على

مقربة من الفندق، بسيطة الأثاث، رغم ما سمعته من أن الرجل كان على جانبٍ كبير من الثراء وفي الطريق إليه عرفت أنه أقرب رجال الملك إلى نفسه وأكثرهم حظوة لديه وعرفت سبب هذه الحظوة وذلك القرب كان كلما طلب الملك منه صرف مبلغ من المال لجانب مشروع من المشروعات العامة التي كان يرعاها فإن الوزير كان يدبر الإعتباد المطلوب بسرعة مذهلة ودون دخول في إجراءات مطولة أو تعقيدات مضنية وفي بعض الأحيان كان يدبر الإعتباد من ماله الخاص إذا ما كانت خزانة الدولة لا تفي به ساعتها وبذلك لم يتوقف مشروع أو يتعطل وكانت ميزانية الدولة في رأسه إذ لم تكن قد ظهرت بعد الألات الحاسبة أو الكمبيوتر ولم يكن أيضاً قد عرف «الروتين»

وسمعت في جدة حكاية يتداولونها عن عبدالله السليان حدث أن شح الماء في مكة في موسم الحج في سنة ١٣٦٨ هجرية ، وكانت الحوارة شديدة جدا ، وبالت الحكومة جهودا مضنية لحل الأزمة وقرر الشيخ عبدالله السليان أن يبحث عن وسيلة تقي المدينة شح الماء بصفة دائمة بإضافة عين جديدة إلى عين فاطمة وعين زبيدة اللتان تسقيانها وبحث عن هذه العين الإضافية فلم يجد إلا عينا اسمها «عين حنين » علكها شقيقه الشيخ حمد السليان وزير الدولة ويروي منها مزرعته التي تبعد ٢٥ كيلومترا عن مكة ولم يتردد عبدالله السليان في الإستيلاء على هذه العين غير عابىء بالضرر الذي يصيب مزرعة شقيقه ودون أن يعوضه عنها بريال واحد . . وحُلت الأزمة

وقضيت أيام قلائل في جدة ثم سافرت إلى الرياض العاصمة بعد أن تحدد موعد المقابلة مع الملك .

# لماذا غادر الملك عبد العزيز المجلس ؟

هبطت بي إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية من طراز بريستول في مطار الرياض, بعد أربع ساعات طيران من مطار جدة فقد كانت الطائرة من طراز ذوات المحركات، ولم تكن الطائرات النفائة السريعة قد عُرفت بعد.

وكان في انتظاري مندوب القصر الملكي ، أحد رجمال التشريفات ، ورحب بي وخرجنا إلى سيارة فخمة كانت في الإنتظار .

وكان بين أصابعي سيجارة أدخنها فنبهني المرافق إلى أن التدخين عمنوع في شوارع الرياض وكنت أعرف أن بين أهل نجد والتدخين كراهة مستحكمة ، ولكنني نسيت . وأطفأت السيجارة ، وودعت التدخين مؤقتاً حتى أصل إلى مكان نزولي .

وبينها كانت السيارة تقطع الكيلومترات الستة التي تفصل بين الرياض ومطارها قطعت الوقت بالحديث مع مرافقي أخبرني أن الملك أمر بأن أكون ضيفاً عليه في «قصر البديعة» وهو القصر الذي كان يقيم فيه حتى شيد القصر الجديد الذي يقيم فيه الآن فجعل قصر البديعة منزلاً لضيوفه

وحدثني المرافق عن برنامج الملك اليومي وكيف يقضي اليوم بنظام

دقيق لا يغيره يستيقظ قبل الفجر فإذا ما أذن المؤذن للصلاة أدى الملك الفريضة مع المقيمين معه ، وهم أولاده الذين لم يتزوجوا بعد ، ومع رجال الحاشية والخدم ، ثم يخلو إلى نفسه يقرأ القرآن في مصحفه حتى شروق الشمس ، فيعود إلى فراشه يستريح ساعة ويذهب بعد ذلك إلى الحام ، ثم يستقبل طبيبه الخاص . ويتناول بعد ذلك الإفطار مع أبنائه وينظر في شؤون الأسرة .

وفي التاسعة صباحاً يجلس الملك في القاعة الكبرى بالقصر حيث يجتمع بالوزراء والمستشارين للنظر في شؤون الدولة ، ثم يدخل كاتب البرقيات فيتلو ما عنده من برقيات ويملي الملك عليه الردود ، فإذا ما فرغ منها استقبل زائريه إلى أن تحين صلاة الظهر فيؤديها في مسجد القصر ، وبعد الصلاة يتناول الغداء مع أبنائه وحاشيته ثم يستريح إلى الساعة الثالثة وبعد صلاة العصر يستمع الملك وقتا إلى تفسير القرآن من أحد العلماء ، ثم تعرض عليه شؤون الدولة مرة أخرى ، ويستقبل بعدها الزوار إلى الخامسة مساءاً فإذا كان الوقت صيفاً خرج للنزهة في بستان من بساتينه أو يشهد سباقاً للخيل أو للجمال في ساحة السباق ، ثم يصلي المغرب ويعود إلى القصر فيتناول العشاء ويجلس إلى سيدات وبنات الأسرة يستمع إلى حاجاتهن ومطالبهن ويقضيها لهن . . ثم يصلي العشاء وبعد الصلاة يستمع مرة ثانية إلى تفسير القرآن

ويعود الملك إلى العمل بعد ذلك فيُعرض عليه ما جد من شؤون مستعجلة ثم يدخل موظفو الإستماع الذين يلتقطون أنباء العالم من مختلف محطات الإذاعة ويتلونها على الملك وهو جالسٌ في مجلس يضم أبناءه ومستشاريه وفي العاشرة مساء ينام الملك

وبعد قليل أشرفنا على الرياض ورأيت القصر الملكي ومن حوله قصور الأمراء أشبه ما تكون بحصون العصور الوسطى وقد تخللها النخل الباسق ولفت نظري بناء حديث بجانب قصر الملك فلما سألت مرافقي عنه قال

- هذا قصر صغير شُيد في عشرين يوماً أمر الملك ببنائه على عجل ليقيم فيه ملك الأفغان عندما دُعي لزيارة بلاده ، وجاء الضيف فإذا بالقصر الصغير الجديد مستعدآ لإستقباله والفضل للآلات الحديثة التي نستخدمها في الإنشاء والبناء

وأخيراً وصلنا إلى قصر البديعة ، ودخلنا ، وشاهدت الأثاث والرياش الفخمة وبعد قليل سمعنا جرس التليفون وتكلم المرافق ثم عاد وأخبرني أن الملك سيقابلني في صباح اليوم التالي .

كان الموعد الذي حدده لي الملك بعد صلاة العشاء في اليوم التالي وصحبني المرافق من قصر الضيافة إلى القصر الملكي وكان بناءاً كبيراً يتوسط فناءاً واسعاً ، ولكنه كان بسيطاً مجرداً من الحلى والزخارف اجتزنا الأسوار التي لم يكن عليها حراس دليل استتباب الأمن المطلق ، وعبرنا الفناء الذي لم تكن فيه أشجار أو أزهار . وصعدنا سلماً حجرياً ضيقاً إلى سطح مكشوف بالطابق الأعلى . . سطح واسع ينتهي إلى باب يؤدي إلى القاعة الكبرى التي يعقد فيها الملك مجلسه ويستقبل زائريه

وكان أثاث القاعة بسيطاً أيضاً وقد جلس الملك على مقعد عادي في الصدر، وعن يمينه جلس الأمير سعود ولي العهد على مقعد بعيد . . أما الوزراء ورجال الحاشية فكانوا جالسين على السجاد أمام الملك وهكذا كانت التقاليد العربية الموروثة التي تطورت الآن وتحرر منها البروتوكول في مجالس الحكام العرب كلها أو بعضها . . استقبلني الملك واقفاً ومد إلي يده وشعرت بكفه الضخم يحتوي كفي بقوة وشدة وكان رحمه الله عملاقاً ربع القامة ودعاني للجلوس على مقعدٍ خال إلى يمينه

ورحب بي الملك . . ودارت فناجين القهوة العربية « الجهاوي » ودار الحديث بيني وبين الملك . وما زلتُ أذكر منه فقرة أكررها اليوم في هذا الكتاب وأطلقها عالية مدوية في أرجاء العالم العربي كصيحة حق في كل بلد عربي قال لي الملك « علينا نحن الشعوب العربية أن نعمل على

تدعيم الجامعة العربية ففي داوم تضامننا واتحادنا تتجلى قوتنا وبأسنا ، واختلاف دولة من دول الجامعة مع زميلة لها في الرأي لا يدل على أن الجامعة فشلت في أداء رسالتها وليس من الصعب إزالة الخلاف في الرأي والتوفيق بين الأراء مهم تباينت وواجبنا أن نسعى دائماً لتدعيم بناء الجامعة وتثبيته ، لأن مصالح جميع الشعوب العربية واحدة وسبيلنا إلى تحقيقها هو التعاون والتضافر »

وأتممت الحديث ، وأستأذنت في الإنصراف فـربت الملك على كتفي وقال لي «خليك شوية »

وفجأة دخل الدكتور مدحت شيخ الأرض طبيب الملك الخاص وهمس في أذن الملك وقام الملك بانزعاج وقلق ، وأعاد علي «خليك شوية »

وانصرف من المجلس مسرعاً مع طبيبه وغاب دقائق ثم عاد إلى المجلس وقد بدأ عليه الإرتياح والاطمئنان وأخذ يحدثني سائلًا عن أحوال بلدي وشعب بلدي

وانتهت المقابلة وعدت إلى قصر الضيافة ، وفي رأسي تساؤل وكلي فضول . . . أن أعرف سر مغادرة الملك المجلس مع طبيبه . وكأنما أحس مرافقي بما يدور في رأسى . فقال لي :

- ـ لعلك تريد أن تعرف لماذا غادر الملك المجلس ؟
  - ـ فعلًا أريد معرفة السبب .
    - ـ السبب مقرن
      - \_ مقرن ؟
  - ـ نعم . . . إنه أصغر أبنائه . . طفل صغير .
    - \_ ماذا حدث له ؟

- ـ إنه مريض وقد رفض تناول الـدواء . وجاء الـطبيب يخبر الملك ، فقام معه وتحايل على الطفل ولاطفه حتى تناول الدواء ، واطمأن الملك وعاد إلى المجلس
  - \_ ألهذه الدرجة يُعنى الملك بأولاده ؟

نعم . ويهتم بنفسه بكل صغيرة وكبيرة من أمورهم رغم تعددهم إنهم الآن ٣٤ أذكرهم لك بترتيب أعهارهم التنازلي :

سعود - فيصل - خالد - محمد - ناصر - سعد - فهد - منصور - عبدالله - منذر - سلطان - مشعل - مساعد - عبد المحسن - مشاري - متعب - طلال - عبد الرحمن - تركي - بدر - فواز - نواف - ماجد - نايف - سليان - عبد الآله - أحمد - مسطام - تامر - ممدوح - مشهور - هذلول - عبد المجيد - مقرن .

« والقارىء يعرف أن أربعة منهم تولوا الحكم بعد وفاة أبيهم سعود ؛ وفيصل ؛ وخالد ، وفهد ( الملك الحالي ) »

#### حكمة ملك

وفي مجلس الملك عبد العزيز آل سعود ، وقد حضرته أكثر من مرة ، أتيح لي أن أعرف عن قرب ، وأن أدرك سر عظمته ، وأتبين أسباب نجاحه في الحكم ، وقبول الحكم بطولة في الحرب ، والكفاح من أجل إرساء قواعد مملكته كما تأكدت من حب شعبه وشدة تعلقه به وسمعت حكايات عنه ترفعه إلى مقام الأساطير .

كان صدر الملك عبد العزيز لا يضيق إلا عندما يجد خزائنه تضيق بالطلبات والعطايا ، وكان يتكدر أن يظهر بمظهر العاجز أمام السائلين الذين تعودوا عطاءه . وكان يسخر من مستشاريه كثيراً حينها ينصحونه بالإدخار قائلين له إن المستقبل علمه عند الله وإن الرخاء ليس بدائم فيقول لهم : « إن المال لا ينفع ، هل أفادت السلطان عبد الحميد خزائنه وما ادخره من مال وهل أفادت خزائن الرشيد الرشيد » وكان له طريقة حكيمة رشيدة في العطاء .

وفد عليه يوماً شيخ من مشايخ البدو الكبار فأكرمه وأعطاه شيئاً قليلاً . وفي نفس الوقت وفد شيخ آخر من مشايخ البدو الصغار ، وكان الأخير يقطع الطرق مع رجال قبيلته في شهال نجد ، فأكرمه الملك إكراماً زائداً وكساه وأعطاه منحة ضخمة ، ومال عليه أحد مستشاريه يسأله عن هذا التصرف الغريب فأجابه :

- أما الأول فإنه وإن كان قوياً وكبيراً ، ولكنه يحس بما عليه من المسؤولية ويحافظ على مركزه بالولاء لنا فهو في حاجة إلينا وأما الثاني فمثل العصفور ينتقل من شجرة إلى أخرى يتعبك صيده ، فنحن في حاجة إلى تأليفه وإرضائه وما نكف به شره لا يساوي شيئاً إذا قورن بما نبذله لتأديبه وعقابه

وكان الملك عبد العزيز يتساهل في كل شيء إلا ما يمس سيطرته الشخصية أو ما يمس مركز حكومته فإنه لا يتساهل فيه ، وقد يُعاد الموظف المعزول إلى منصبه أو أعلى منه إذا تصرف بعد العزل تصرفاً يُرضي الملك حدث أن عزل أمير الطائف لشدته ، فلما أن حضر إليه قال له الملك

- إننا لم نعزلك من منصبك لنقص في دينك أو شبهة في أمانتك ولكننا نحيناك لشدتك ونحن نريد اللين مع الناس

ورد الأمير: « الحمدلله لقد ولاك الله على المسلمين وأنت أعلم بمصالحهم ولئن حُرمت من المنصب فإني أتمتع بـرؤيتك صبـاحاً ومسـاءاً وهذا لا يعادله شيء في الدنيا »

وسر الملك لهذا الرد اللطيف الذكي وواظب الأمير المعزول على حضور مجلس الملك كل يوم ولم تمض بضعة أشهر على عنزله من الطائف حتى عُين أميراً للمدينة

وكان الملك عبد العزيز من الحكام العمليين الذين لا تغيرهم مظاهر الأمور حدث أن اعترض عليه علماء الرياض إذنه إقامة الإحتفالات لمناسبة جلوسه على العرش لمخالفة ذلك للسنة فأرضاهم بالنزول على رأيهم قائلاً: « إن ما يتعلق بشخصه لا أهمية له في نظره » ولكن هذا لم يمنعه من معارضتهم في إنشاء المواصلات اللاسلكية في البلاد. لثقته بخطأ المعلومات التي تصل إلى نجد من التلغراف اللاسلكي من أنه عمل الشيطان ، وأنه بالعكس ركن من أركان السلم ، وحفظ الأمن وإنجاز الشيطان ، وأنه بالعكس ركن من أركان السلم ، وحفظ الأمن وإنجاز

الأعمال . قال العلماء للملك :

- يا طويل العمر لقد غشك من أشار عليك باستعمال التلغراف اللاسلكي وإدخاله إلى بلادنا إنه سيجر علينا المصائب، ونخشى أن يسلم بلادنا للاستعمار ورد عليهم الملك «لقد أخطأتم فلم يغشنا أحد. ولست ولله الحق بضعيف العقل أو قصير النظر لأخدع بخداع المخادعين. وإن بلادنا عزيزة علينا لا نسلمها لأحد إلا بالثمن الذي استلمناها به».

إخواني المشايخ أنتم الان فوق رأسي ، تمسكوا بعضكم ببعض لا تدعوني أهز رأسي فيقع بعضكم أو أكثركم ، وأنت تعلمون أن من وقع على الارض لا يمكن أن يوضع فوق رأسي مرة ثانية مسألتان لا أسمع فيها كلام أحد لظهور فائدتها لي ولبلادي ، وليس هناك من دليل أو سنة رسول يمنع من إحداث اللاسلكي والسيارات

ووافق العلماء . . . وعرفت السعودية اللاسلكي لنقـل الاخبار فـورا بعد أن كان الاعتماد في نقلها على الجمال

ومن أروع ما سمعته عن « الملك عبد العزيز آل سعود في مجلسه أن دار الحديث ذات صباح عن حوادث الطائرات ، وفاخر مدير الخطوط الجوية السعودية بأنه لم تحدث أية حوادث لطائرات هذه الخطوط في حياتها ، وكان تعليق الملك على ذلك :

\_ طول ما عليها شعارها « لا آله إلا الله محمد رسول الله » فلن تُصاب بسوء

وحدث أن زار مصر ، وكنتُ من مرافقيه في رحلة نيلية بالباخرة من القاهرة إلى القناطر الخيرية وكنتُ واقفا إلى جانبه في شرفة الباخرة وهو ينظر مبهورا في مياه النهر الكبير المتدفقة والتي تشق تراب مصر كالشريان تمده بالحياة والخصوبة والخير العميم ، ويطالع مشاهد الخضرة والإزدهار على الشاطئين ويردد «سبحان الله سبحان الله»

ومع تأمله وإعجابه بما يرى قال لي فجأة :

\_ ما رأيك التبادلوننا نصف النيل بنصف إنتاجنا من البترول!

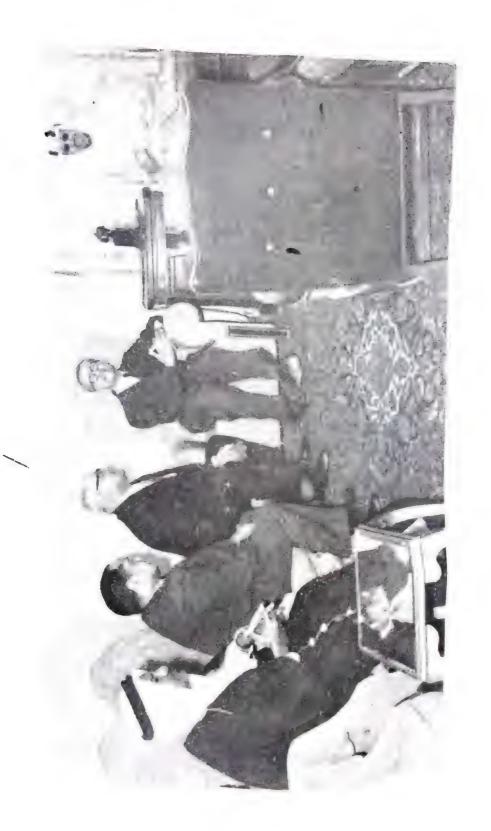

# الأمير فيصل يكتب مقدمة «أسد الجزيرة»

أما فيصل فقد عرفته نائباً للملك ووزيراً للخارجية ، ورئيساً لمجلس الوكلاء ومجلس الشورى ، ثم ملكاً

وكان في مقدمة الدبلوماسيين في العالم الذين تحسب لهم الدوائر السياسية والمحافل والمؤتمرات الدولية ألف حساب وحساب وقد اشترك في وضع ميثاق الأمم المتحدة ، ثم رأس وفد بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة دورات

وربطتني به الصلة بصفتي الصحفية كمحرر دبلوماسي سنوات ، وعندما ألفتُ كتابي عن السعودية «أسد الجزيرة » قال لي :

ـ سأكتب لك مقدمة هذا الكتاب.

قلت وأنا فرح بهذا العرض اللطيف:

ـ بعد أن تقرأه سموك .

قال:

ـ لا داع ِ سأكتب لك المقدمة قبـل أن أقرأ الكتـاب . إنني أثق فيك وأثق فيما تكتب .

فقلت وأنا لا أستطيع إخفاء دهشتي

ـ ولكن يا سمو الأمير . .

وقاطعني

- هذا أسلوب الدبلوماسية أعطِ ثقتك لمن تتعامل معه مقدماً فيحرص على إستبقائها

وكتب مقدمة الكتاب يقول فيها

« وضع الاستاذ « محمد رفعت » كتابه القيم « أسد الجزيرة » عقب زيارته للبلاد السعودية . وضمنه مشاهداته وما استخلصه لنفسه من نتائج وأبحاث والكتاب في الحقيقة يقدم نفسه أحسن تقديم ، فقد كتب في عبارة واضحة وأسلوب شيق ومنطق سليم ولا يكاد القارىء يبدأ في قراءته حتى يجد في نفسه ميلاً لمتابعة قراءته حتى يفرغ منه والمؤلف فوق هذا ذكي الفؤاد واسع الأفق تلمس في كتابه مقدار تعلقه بهذه البلاد المقدسة وأهلها وإنه ليسرني أن أقدمه لقراء العربية متمنياً أن يحذو حذوه الخصوص معرفة بهذا البلاد الذي يحبهم ويقدرهم »

إمضاء فيصل



# مع الأمير مساعد في باريس

والأمير «مساعد» وترتيبه الثاني عشر بين أبناء الملك عبد العزيز عرفته في الرياض في زياري الأولى للسعودية وكان أول لقاء في حفل عشاء أقامه لبعض الصحفيين المصريين في قصره

وأعقب العشاء حفل سمر بين الشعر والموسيقى والغناء البدوي واكتشفت أن الأمير « مساعد » شاعر وله قصائد عديدة ، ومنها ما يتغنى به سكان البادية وأشهرها قصيدة يقول فيها الأمير الشاعر :

ولي مقلة ما زارها النوم أشهراً فإن كان ذا عجباً فنومي أعجب لأني قد فارقت أنسي وراحتي وكيف ينام الليل قلب معذب

ولأول مرة أعرف في هذه السهرة التقليد العربي المألوف عن الأمراء وكبار القوم إذا كنت في مجلسهم وأبديت اعجابك بشيء في القصر أو مع صاحب القصر ، يسألك صاحب القصر

\_ تبغاه ؟

فإذا وافقت ، ولو بالإشارة ، كان هذا الشيء لك .

وقد ابتغى زملائي أشياء وحملوها معهم أما أنا فلم أستطع أن أحمل ما أبديت إعجابي به فلقد أبديت إعجابي بالقصر . . . قصر

وذات شتاء التقيت بالأمير « مساعد » في باريس ، وكان دائم الأسفار للخارج وكنت أمثل مجلة « المصور » في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في قصر شايوه

وفي ليلة كنا نسهر مع الأمير ، أنا والموسيقار محمد عبد الوهاب الذي كان يزور باريس وقتئذ وقد سهرنا أولاً في الفندق « فندق الكونتينتال » ، ثم خرجنا مع الأمير في سيارته « الرولز رويس » الفارهة الفاخرة ، وكانت هواية الأمير الشاعر أن يظل يطوف بالسيارة شوارع باريس طول الليل يملأ عينيه بأنوارها التي سميت من أجلها «مدينة النور » حتى الفجر . وطول المسيرة إذا ما أبطأ السائق يصيح فيه الأمير بالفرنسية :

\_ vite ( أي أسرع ) .

ويدي ويد عبد الوهاب على قلبينا

وعدنا مع الفجر ، إلى مقر إقامتنا في الفندق .

# حكم الشرع

وعندما أتحدث عن ملوك وأمراء السعودية لا بد أن أتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية في بـلادهم كآيـة من آيات عـدالة وردع الحكم عندهم

في السعودية لا يعرف الناس قوانين العقوبات والمرافعات وتحقيق الجنايات ، وإنما يعرفون أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم .

في أرض السعودية المقدسة تنعدم السرقات وجرائم القتل ولم تشهد خلال سنوات عديدة سوى جريمة قتل واحدة للثار! إذ قتل اثنان مواطناً لها فقبض عليها وحضر صاحب الدم وطلبت إليه السلطات الحاكمة أن يضرب القاتلين بالنار ففعل . فالقتل العمد هناك جزاءه «الحد» يتخير ولي الدم ـ الابن أو أقرب الأقرباء ـ بين أن يقتص بيده أو ينيب عنه جلاد الحكومة ، وله مطلق الحرية في اختيار أداة القتل ـ السيف أو البندقية وفي حالة اختياره البندقية يوثق أمامه الجاني ويتقدم فيصوب فوهة البندقية إلى رأسه ويطلق النار فيضمن أن يصيب مقتلًا وفي الحالتين تترك الجئة ملقاة مكانها على الأرض عند أحد أبواب المدينة من الصباح حتى الغروب ليراها مجيع أهل المدينة ، ويتحقق الزجر والردع وإن كان الجاني من العتاة

الأشرار يُفصل رأسه عن عنقه ويُعلق على باب المدينة أربعة وعشرين ساعة أما إذا كان صاحب الدم غلاماً فتعلق القضية إلى أن يبلغ رشده ويختار بين أن يقتص بيده أو ينيب عنه الجلاد ، ويبقى الجاني طوال هذه الأعوام في السجن حتى يجين موعد القصاص

وما زالت السعودية تتحدث في معرض القصاص بقصة الفتاة التي قتل أبوها في ثأر ودُعي أخوها اليافع - صاحب الدم - ليقتص لدم أبيه وفي اليوم المحدد تقدم يحمل بندقية أبيه ليقتل قاتله ولكن خارت قواه وارتعشت يداه وتخاذل على نفسه وإذا بأخته تخترق صفوف الناس وتتقدم إلى أخيها فتتناول البندقية من يده وتتقدم إلى الجاني وتطلق عليه النار بيدها وتقتص لأبيها وكان ذلك منذ سنوات بعيدة ، ومع ذلك ما زالت القصة تجري على كل لسان وتجري مجرى الأساطير .

والأمر مع ذلك لا يخلو من محاكمة إن الحادث يبلغ للشرطة ويحرر به محضر يحول للقاضي فيقيم الحد على الجاني ويرفع الحكم في حالة الإعدام فقط للملك فيصدق عليه ويحق بعد ذلك القصاص لصاحب الدم

هذا عن القتل العمد ، أما القتل الخطأ فيحكم فيه بالدية ، مائة من الإبل أو ما يقابلها حسب اختيار ولي الدم ، أما السرقة فيطبق فيها الحد ، وهو قطع اليد إن كانت قيمة المسروق تزيد عن ربع ريال . ويختار يوم الجمعة لتنفيذ الحكم ليشهده المصلون أثناء خروجهم من المساجد ويتولى قطع اليد « جزار » خاص خبير ، يسلك اللحم من العظم ببرعة وخفة ، ثم يحمل الجاني إلى « الصحية » أي مكتب الصحة لإسعافه

وإذا كانت قيمة المسروق تقل عن ربع ريال فعقوبتها الحبس أو الجلد حسب تقدير الوالي ، ويتم الجلد علناً عند باب من أبواب المدينة أيضاً ويندر أن يقل عدد الجلدات عن أربعين جلدة

والضرب الذي لا يخلف إصابات عقوبته الغرامة ، وما يحدث

إصابات عقوبته الحبس ، وإن كان شديـدا وإصابتـه بالغـة فعقوبتـه النفي خارج بلده

والخمر محرم ، إذا ما ضبط متعاطيها فعقوبته السجن ستة أشهر ، ومد محلدة في كل شهر من أشهر السجن . وإن كان من الأجانب وضبط في الطريق العام في حالة سكر فإنه يبعد خارج البلاد ويحرم على الأجانب الذين يشتغلون في آبار البترول شرب الخمر علنا ، وإنما يصرح لهم بشربها بإذن خاص داخل جدران بيوتهم بشرط ألا يتولى خدمتهم على مائدة الشرب مسلم

والحشيش محرم ، وعقوبة محرزه أو متعاطيه السجن ستة شهور والجلد كل شهر ٨٠ جلدة على مرأى من الناس وغرامة تعادل ثمن الحشيش المضبوط والنفي خارج البلاد . وبالجملة فإنك لا تشم رائحة الخمر أو أنفاس الحشيش في أي بقعة من بقاع السعودية

ومن أروع ما تشاهده في الأسواق والشوارع بالمدن والبلدان السعودية ساعة أن يؤذن للصلاة حيث ترى عساكر الدورية ينطلقون بين المتاجر في الطرقات يصيحون بصوتٍ مرتفع « الصلاة . . . الصلاة » فينبهون أصحاب المتاجر لأداء الفريضة ، فيغلقون متاجرهم لا بالحديد والسياج والأقفال كما يجري في معظم البلدن ، وإنما بإسدال شبكة خفيفة من الغزل على واجهة الدكان إن أحدا لا يفكر ولا يجسر على السرقة وهو يعلم أن جزاءها قطع يده ، بل إن بعض أصحاب المتاجر يتركون متاجرهم كما هي بدون أن يغطوها حتى بتلك الشبكة الخفيفة .

وحدث أن توجهت فجر يوم إلى الكعبة الشريفة لأودي الفريضة وعند باب السلام ضايقني شحاذ عجوز وألح في السؤال فنهرته ، فانصرف ودخلت الحرم وانغمرت في غهار المصلين . وبعد أن انتهيت من الصلاة وتوجهت للخروج بحثت عن حذائي فلم أجده ، وتذكرت أنني تركته خارج الباب أو نسيت أن أحمله معي أو أسلمه للحارس من فرط ضيقي بالشحاذ وسؤاله وتوجهت إلى مقر الشرطة داخل الحرم فإذا بي أجد

حذائي هناك وكانت المفاجأة التي أذهلتني أن الذي عثر على الحذاء وسلمه إلى الشرطة هو نفس الشحاذ العجوز وانه عثر على عشرة ريالات سعودية قريبة من الحذاء سقطت من أحد المصلين فسلمها أيضاً للشرطة

وأتيح لي أن أشهد إحدى جلسات الدائرة المدنية بالمحكمة العليا ، كانت الدائرة منعقدة ويرأسها قاض متوسط العمر ومعه عضوان آخران وكاتب الجلسة يجلسون جميعاً إلى مكتب متواضع وجلس أمامهم الخصان متجاورين على «كنبة وثيرة» وكان النزاع على ملكية أرض ، وترافع الخصان كل منها عن نفسه وقدم مستنداته ، فليس هناك محامون وناقشتها المحكمة ، ثم أصدرت الحكم لصالح أحدهما ، فلم يعارض الآخر بل قال له وهو يبتسم راضياً

\_ حلال عليك الأرض .

وخرجا معاً وكانت صلاة الظهر قد حلت ، فأدياها في الحرم متجاورين ، وخرجا معاً متلازمين في الطريق ، وكأنه لم تكن بينهما خصومة أو نزاع

هذا هو حكم الشرع في أرض السلام ، الأرض المقدسة ، حيث لا مكان للشيطان .

## على مائدة أمير

«عبدالله السديري» أمير المدينة المنورة، وقت أن نعمت بزيارتها لأول مرة في صيف ١٩٤٧ م، وهو من أصهار الملك عبد العزيز، شخصية من الشخصيات النادرة التي لا تُمحى من ذاكرتي، شخصية رقيقة متناهية في الرقة دمثة متناهية في الدماثة، يلقاك أول مرة وكأنه يعرفك منذ سنوات بعيد، ويستقبلك في داره استقبالاً حاراً حافلاً ويشعرك بأنك صاحب البيت.

وعلى مائدة عبدالله السديري أكلت أكلة المدينة التقليدية الشهية «اللحمة المندية» . . . خروف ضاني يُدس في الفحم المتوهج حتى يستوي وفوجئت بوجود أطباق مصرية أيضاً على المائدة التي مدت لنا على الأرض فوق السجاد على الطريقة العربية التقليدية ولكنني لم أمد يدي إليها ، ولاحظ الأمير عزوفي عنها وإنني لا أحفل بها وسألني عن السبب فقلت :

ـ لا محل لها مع اللحمة المندية .

قال الأمير:

- الحمدلله خشيت ألا تعجبكم اللحمة المندية وأشرت عليهم أن يعدوا هذه الأطباق المصرية على سبيل الإحتياط .

وطلبت كوب ماء فصاح مضيفنا في أحد الخدم

\_ هات للأستاذ« شربة » ساقعة

وذعرت واعترضت

- شربة ؟! ليه ؟

فضحك السديري وطمأنني

ـ لا تخف «شربة» هنا يعني «قِلة الماء» عندنا

وجرنا حديث المائدة إلى الأغوات خدم الحرم النبوي الذين تلقاهم هناك جالسين إلى جوار المقام النبوي على دكة طويلة تُعرف باسم « دكة الأغوات » لا يسمحون لأحد بالإقتراب من المقام النبوي إلا بحساب ، ومعهم مفاتيح المقام يتولون وحدهم كنسه ونظافته وهم لا يسمحون أبدا بدخول آلة التصوير إلى الحرم النبوي وقال مضيفي

\_ إنهم الآن قلة لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع ، إذ أخذوا طريقهم إلى الإنقراض وهم في الأصل هدية السلاطين الأتراك للحرم

وحكى السديري حكاية طريفة تروى عن أحد هؤلاء الأغوات أنه كان أثيراً عند حاكم المدينة التركي ، وكان يستغل هذه الحظوة لخدمة أطهاعه والإضرار بزملائه فحقدوا عليه ولما كانوا يعرفون عنه من ضيق العقل والفكر رأوا في ذلك طريقاً للخلاص منه . . . فلما اقترب شهر رمضان تجمعوا حوله ورجوه أن يذهب إلى الحاكم التركي ويطلب منه تأجيل شهر رمضان ثلاثة أشهر حتى يُشفى ثلاثة منهم كانوا مرضى ولا يقوون على الصوم وما زالوا به حتى قبل رجاءهم وذهب إلى الحاكم ، وما كاد يعرض عليه الإقتراح العجيب حتى ثار في وجهه وأمر بدق عنقه في الحال .

وكان ختام الطعام على مائدة السديري تمر المدينة المشهور « البرني » وتمر المدينة المشهور من أحلى وأجود التمور في العالم .

وإنك لتسير في شوارع المدينة في طريقك إلى الحرم النبوي وما تكاد تشرف على الحرم حتى تطوف بك نفحة من نفحات النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه ، وتستولي عليك الرهبة والروعة وتدخل من أحد أبواب الحرم الخمسة الرحمة والمجيدي في الشيال والسلام في الغرب وجبريل والنساء في الشرق وتصادف في صحن المسجد الحمام الأليف الذي يحط على كتفك وحجرك دون أن يرهبك أو يخافك وينتظر منك أن تبسط له يدك بحبات الغلة فيلتقطها منك فقد اعتاد لزائرون للمقام النبوي أن يحملوا إليه حبات الغلة ومن العجيب أن هذا الحمام لا يلقي بفضلاته داخل الحرم أبداً بل يطير إلى خارجه ويتخلص منها ثم يعود . . إن هذا الحمام الأليف حريص على نظافة وطهارة الحرم النبوي

وتغادر مدينة الرسول وقد عمر صدرك بالطمأنينة والإيمان الإيمان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثٍ شريف « إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كها تأزر الحية إلى جحرها »

## في المملكة المغربية :

# مفاجأة ملك المغرب في ڤيلا لالا فاطمة

سنة ١٩٥٦ م، كنت في المغرب، في أعقاب عودة محمد الخامس من المنفى إلى عرش المغرب. وكان الملك مرهقاً وما زالت ذكريات المنفى الأليمة تلقي بظلها عليه، ولذلك كان عزوفاً عن الإدلاء بأي حديثٍ صحفي وفشلت جميع محاولاتي للظفر بالمقابلة معه

ولم يكن أمامي إلا المطاردة ، وتعقبت خطوات الملك وفرضت نفسي عليه حتى أظفر بحديثٍ كان لا شك هاماً في ذلك الوقت بعد أن عاد إلى بلاده ، وبدأ بإصلاح ما أفسده الإستعمار وأعوان الإستعمار .

وذات صباح وأنا أطوف في ساعة مبكرة في أطراف مدينة الرباط العاصمة ومعي المصور رفيق رحلتي رأينا سيارة الملك التي نعرفها من قبل تقف أمام فيلا صغيرة جميلة وتوقفنا عند باب هذه الفيلا ولم يكن هناك حرس يمنعنا من الدخول فدخلنا إلى الحديقة ، وما كدنا نسير فيها خطوات حتى رأينا الملك محمد الخامس أمامنا ، واقفاً يهز بيده أرجوحة تجلس إليها طفلة صغيرة جميلة

وفوجىء الملك إذ رآنا ومنعه حياءه من طردنا أو الهروب منا وأحرجته المفاجأة فلم يسعه إلا الترحيب بنا وقدم لنا الطفلة التي يؤرجحها :



مع لالا فاطمة ومربيتها في ڤيللتها الصغيرة

ـ هذه ابنتي لالا فاطمة أصغر أولادي وقد اعتدت أن أبدأ صباحي كل يوم بزيارتها هنا حيث تقيم مع مربيتها

وشاركنا الملك في أرجحة ابنته ، وفي الإفطار معها ، ثم اللعب فترة في غرفة اللعب الخاصة بالأميرة الصغيرة التي تحتوي على عشرات اللعب كان الملك يرشدنا بدراية إلى كيفية اللعب بها كها تعلم عن لالا فاطمة والتقطنا عدة صور . . لقطات بارعة نادرة ثم دعانا الملك ليوصلنا بسيارته إلى المدينة وفي السيارة ظفرت بالحديث الهام الذي كنت قد يشت منه

\* \* \*

وحكي الملك بعض ذكريات عن المنفى وعرض مرة بعض الصور التي يحتفظ بها للذكرى . وقد بكى وهو يعرض إحداها صورة رجل عجوز مسن وقال :

- هذا الرجل هو أحد حراسي في المنفى سجنوه وعذبوه لأنهم اكتشفوا أنه يهرب رسائلي إلى أنصاري في المغرب وكنت أود لو عاش لأجيء به معي ، ولكنه مات قبل رحيلي ببضعة أيام حلم في منامه بإطلاق سراحي من المنفى وعودتي إلى بلادي وقص رؤياه على السجان وطلب منه أن يبشرني به وأبلغ السجان رؤساءه الذين جازوا الرجل على الحلم بالعذاب الأليم حتى الموت . ولكن الحلم مع ذلك تحقق . وكنت أود لو أكافىء الرجل ببيتٍ يقيم فيه بقية حياته لو لم يمت ولم أجد ما أفعله بعد عودي سوى أن أهديه قبراً يليق بمقامه بعد موته .

وفي كل مرة كنا نلتقي فيها بالملك كان يطلب طلباً ويؤكده « ألا نكتب في صحفنا أو كتبنا أن اسم بلاده « مراكش » كما كان شائعاً إذ ذاك لأن مراكش هي واحدة من مدن المغرب الكبرى وليست المغرب كلها »

# أيام في ضيافة المملكة المغربية

عندما وقع العدوان الشلائي على مصر سنة ١٩٥٦ م كنا ثلاثتنا في الرباط أنا والمرحوم حسين فوزي المخرج السينهائي الراحل وجمال السنهوري إذاعي صوت العرب المشهور، وقطعت الحرب جميع المواصلات من برية وبحرية وجوية بين مصر والعالم الخارجي كله وكان علينا أن نبقى في المغرب ما بقيت طرق المواصلات مقطوعة. وأمر المغفور له الملك عمد الخامس عاهل المغرب الراحل أن ننزل في ضيافته طوال مدة إقامتنا وطلبنا ولي العهد الأمير الحسن - الملك الحسن الآن - في مكتبه وقال لنا:

- كلفني جلالة الملك بتوفير سبل الراحة لكم وقد رأيتُ أن يتاح لكم الإتصال بأسركم في القاهرة في أي وقت تشاؤن وأصدرت أوامري بذلك . . سيكون في خدمتكم خطأ لاسلكياً لتطمئنوا على زوجاتكم وأولادكم وتطمئنونهم عليكم دائماً ولنبدأ من الأن

وطلب ولي العهد بنفسه لكـل واحد منـا رقم تليفونـه في القاهـرة ، وتحدثنا مع زوجاتنا وأولادنا واطمأننا عليهم واطمأنوا علينا .

وبعد ذلك قال لنا الأمير :

وحتى لا تشعروا بفراع تستطيعوا أن تشاركوا إخوتكم المغاربة
عملهم في الصحافة والسينها والإذاعة



وختم الأمير حديثه معنا بقوله

ـ أتمنى ألا تـترددوا في إطـلاعي عـلى أي شكـوى تتعلق بـأي منكم لإزالتهـا فـوراً أنتم ضيـوف الملك وسـأكـون عـلى إتصـال دائم بكم

\* \* \*

ومرت أيام والتقينا بالأمير وبادرنا بقوله

ـ إنني أعتب عليكم جميعاً

ورددنا عليه في صوتٍ واحد في قلق

ـ لماذا يا سمو الأمم ؟

- لأن واحداً منكم لم يلبِ دعوتي لكم لمشاركة أخوتكم المغاربة عملهم في الصحافة والسينها أو الإذاعة فلهاذا لم تفعلوا ؟

وأجبت عن الزميلين

ـ لأن كل واحد منا وجد العمـل الذي يشغله ولن تتـاح لنا فـرصة للتفرغ له مثل الفرصة التي نحن فيها الآن .

وشرح كل واحد العمل الخاص الذي يشغله والذي أتمه بالفعل قبل عودته إلى القاهرة .

من جهتي أنا كنت قد زرت مكتبة جامعة القروبين بمدينة فاس في المغرب، الجامعة الثانية في العالم في القدم بعد جامعة الأزهر. وفي مكتبة القروبين فوجئت بمخطوطة بين آلاف المخطوطات العربية القديمة الثمينة التي تضمها هذه المكتبة وعنوان هذه المخطوطة « ١٠٠٠ يوم ويوم » مجموعة حكايات معاصرة لحكايات « ١٠٠٠ ليلة وليلة » وتنافسها وقد تتفوق عليها في الحبكة والطلاوة والمؤلف اسمه « درويش مخلص » . وقال لي أمين

المكتبة إن هذا المخطوط هو الوحيد في العالم كله وأردت أن أنقل عنه خلاصة ، فوجدت صعوبة في متابعة القراءة فيه مع غرابة الخط وعو بعض السطور ، ولكن أمين المكتبة سهل عليً مهمتي بأن أرشدني إلى ترجمة فرنسية لهذا المخطوط لمستشرق فرنسي اسمه «سانت كروا» موجودة أيضا بمكتبة القرويين وكانت مفاجأة في مقدمة الترجمة كان المخطوط أصلاً في حيازة العالم المصري المعروف المرحوم رفاعة رافع المطهطاوي ، وأهداه لسانت كروا الذي تعرف به خلال دراسته في باريس وانتهيت من ترجمة المخطوط خلال إقامتي في المغرب ، وإعتباداً عليها كتبت حكايات ١٠٠٠ يوم ويوم التي نشرتها لأول مرة في العالم دار المعرفة ببيروت

وحسين فوزي انصرف إلى كتابة قصة للسينا وإعداد السيناريو والحوار على أن يخرجها بمجرد عودته إلى القاهرة ، على أن تكون البطولة طبعاً لزوجته « نعيمة عاكف » التي كانت مصدر إلهامه ووحيه رغم بعدها عنه . ولم أرّ في حياتي حب زوج لزوجته مثلها رأيت حب حسين فوزي لنعيمة عاكف كان يذكرها خلال إقامتنا الجبرية في الرباط ليل نهار ويحشرها في كل حديث له كها حشرها في كل فيلم له وكانت القصة التي كتبها هي قصة فيلم « تمر حنة » المعروف . . . قصة الفتاة العجرية التي تحب ابن الباشا الثري وتتنكر للشاب العجري الذي كان يجبها وتكسر تقاليد قومها

أما « جمال السنهوري » فقد انصرف إلى التخطيط لإنشاء مكتب لانتاج البرامج الإذاعية في القاهرة يتعامل مع كل إذاعات العالم العربية وكتب بالفعل عدداً لا بأس به من البرامج ليكون جاهزاً للعمل عندما يحقق مشروعه

وكُتب النجاح والحمدالله لمشروعاتنا الثلاثة بمجرد أن عدنا إلى القاهرة صدرت مجموعة حكايات ١٠٠٠ يوم ويوم في عشرين جزء وحققت وما زالت تحقق رواجاً كبيراً في جميع أنحاء العالم العربي وأخرج حسين فوزي فيلمه «تمرحنة» الذي اعتبره النقاد أحسن أفلامه وشهدوا

لنعيمة عاكف بالإبداع والتفوق في أداء دور الغجرية وبالرغم من أن الفارس الثالث تأخر في تنفيذ مشروعه عدة سنوات فإن مكتبه لإنتاج البرامح الإذاعية تأسس في القاهرة وتعاملت معه إذاعات العالم العربية

وانتهى العدوان الثلاثي وفُتحت الطرق البرية فقط إلى مصر وأرجى فتح الطرق الجوية والبحرية وقررنا أن نعود إلى مصر على مرحلتين : المرحلة الأولى جوا من الرباط إلى بنغازي في ليبيا ، والمرحلة الثانية برا من بنغازي إلى القاهرة وتمت المرحلة الأولى الجوية في يسر وراحة ، أما المرحلة الثانية البرية فكانت ضعبة شاقة السيارة الوحيدة التي قبلت نقلنا من بنغازي إلى القاهرة قديمة جدا متهالكة جدا والطريق أكثره وعر غير ممهد . وما كدنا نصل إلى « الرست هاوس » في منتصف طريق الإسكندرية الصحراوي حتى أسرعنا إلى التليفون نتصل بأهلنا لنطمئن عليهم ، وانشرح صدري والممأن قلبي أنا وجمال السنهوري، ولكن حسين فوزي انقبض واكتئب لأنه لم يجد نعيمة عاكف في البيت . ورغم أنها أكدت له أنها خرجت مضطرة لشراء بعض حاجيات البيت فإنه لم يغفر لها وكانت من أسباب طلاقه لها بعد فترة لم تطل .

### الأميرة المجاهدة

خاضت المرأة المغربية كل الميادين التي يخوضها الرجل ، ومنها ميدان الدبلوماسية حين عينت « الأميرة عائشة » أو « لالا عائشة » شقيقة الملك الحسن سفيرة للمغرب في لندن لفترةٍ من الزمن وكان أكبر نصر أحرزت المرأة المغربية ، وسبقت به المرأة العربية عامة في كل مكان في الوطن العربي ، هو قانون الأحوال الشخصية الذي كان فريدا بالنسبة لكل القوانين في البلاد الإسلامية كلها ، وأصبح سياجاً متيناً يحمي المرأة المغربية في حياتها الزوجية ، فأولاً بالنسبة للمشكلة القديمة الخالدة ، مشكلة تعدد الزوجات ، لم يحرم القانون الجديد تعدد الزوجات ، ولكنه جعل شرطاً للزواج بالزوجة الثانية قبول الزوجة الأولى ، فإن لم تذهب أمام القاضي وتعلن قبولها لا يتم الزواج ، فكأنه منع الزواج بالثانية بدون أن ينص على المنع ثم إن هذا القانون جعل أيضاً حدوداً للطلاق ، فبعد أن كان الزوج يطلق بالحلفان بالثلاث بمجرد إلقاء اليمين تحتم أن يتم الطلاق في المحكمة ولأسباب يقرها القاضي

ولكن المرأة المغربية لم تكن كذلك عندما زرت المغرب لأول مرة سنة ١٩٥٦ وعندما قابلت لالا عائشة وأجريت معها حديثاً صحافياً كانت الأميرة قلقة على وضع المرأة في بلادها ، وقد صرحت بما يلي

ـ عندنا تختلف الريفية عن بنت المدينة في أن بنت الريف قد تحررت



في مقابلة مع لالا عائشة شقيقة الملك الحسن عاهـل المغـرب

من قيود الحجاب، وتقف مع الرجل على قدم المساواة ولكن بنت المدينة ما زالت مقيدة ببعض قيود الحجاب القديمة رغم سفورها، ورغم وصولها إلى جميع الوظائف والمهن، ورغم زحفها إلى جميع الكليات الجامعية، وظهورها في مختلف الإجتهاعات وفي كل الحفلات، فها زالت تسيطر على حياتها قيود الحجاب والتقاليد

وكانت لالا عائشة في ذلك الوقت تقود النهضة النسوية في المغرب، وتجاهد في عناد ومثابرة حتى تكسب للمرأة المغربية كل يوم كسبا جديداً في نهضة بلادها كان هذا معروفاً ومشهوراً، ولكن الـذي كان سراً مخفياً هو أنها كانت أيضاً تقود الحركة النسائية المقاومة للإستعمار قبل ذلك وقد روت حكايات وذكريات من أيام الجهاد، من بينها هذه الحكاية

- ذات ليلة طرق على الباب ثلاث سيدات مجهدات يشرفن على الموت تعبآ وجوعاً وعطشاً ، وقويت إحداهن على الكلام بعد جهد ، وقالت تخاطبني وهي تنتزع الكلام انتزاعاً من حلقها

ـ إحنا جايين ضيوف . .

\_ أهلًا وسهلًا تفضلوا

ولم أسألهن شيئاً ، بل قدتهن إلى داخل البيت ، وبدأت بتقديم الماء والطعام لهن . . فلما انتهين من إرواء جوعهن وعطشهن قلت لهن

ـ الفراش معد .

ولكنهن هززن رؤوسهن وقالت إحداهن :

- لن ننام . . . سنواصل المسير . . . إننا نحمل رسائل خطيرة وهامة لمرجال المقاومة في الشهال من القيادة . . وقد سرنا ثلاثة أيام ليل نهار نخوض الغابات والمستنقعات ونحن نحمل هذه الرسائل وقد طرقنا بابك لأننا نعرف باشتراكك في المقاومة ، ولنسألك عن مكان الرجال .

وكشفت السيدات الثلاث عن أقدامهن فإذا بها دامية مشققة

وكانت كل واحدة منهن مسلحة بمسدس كبير . . وصممن على مواصلة السير لإتمام مأموريتهن في نفس الليلة كل هذا دون أن يلكرن أسهاءهن أو من أين جئن ، في إنكار ذات جميل

# جلسة مع الملك على أرض الطائرة

أول مرة قابلت الملك الحسن الثاني ملك المغرب كانت وهو ولي العهد في سبتمبر/أيلول سنة ١٩٥٦ في تونس كان هناك في زيارة رسمية صحبة والده محمد الخامس الملك الراحل وكان هدف هذه الزيارة السعي لحل قضية الجزائر ولذلك دعا الملك الحسن زعاء الجزائر بن بيلا » ورفاقه لمصاحبته في هذه الرحلة في طائرة خاصة تلحق بطائرته ولكن هذه الطائرة لم تصل إلى تونس ، إذ اختطفها الفرنسيون من فوق مطار الجزائر واعتقلوا الزعاء الجزائريين الخمسة ورحلوهم إلى باريس وسجنوهم هناك في الحادث المعروف المشهور .

وقضى الملك وولى العهد يـومـين عصيبـين في تـونس ، وفي نهايتهــا دعاني ولي العهد إلى مصـاحبته في العـودة لأزور المغرب لأول مـرة وفي اليوم الثالث ركبت مع الأمير في طائرته الخاصة

وجلست إلى جانب الحسن في الطائرة أستمع لحديثه المليء بالأماني والأمال لبلاده التي كانت في ذلك الوقت في فجر إستقلالها ، والمشروعات الضخمة التي كان فكر فيها لتدعيم جيش المغرب وتقويته ليكون الدرع الواقي الحصين لإستقلال البلاد وعزتها وكرامتها ، وكان والده الملك قد عينه أركان حرب للقوات المغربية منذ أن أعلن استقلالها وتحدث أيضاً عن إيمان أبيه بالتضامن العربي ، وأكد أن المغرب لن يتخلف أبندا عن

السير في طليعة الركب العربي المتحرر من كل قيد أو نفوذ أجنبي

وكان الأمير الشاب يتحدث بنبرات حماسية تعلو على هدير وأزيز عركات الطائرة وكأنما يريد أن يذيعها على العالم كله ومررنا في رحلتنا بروما وبإحدى جزر اسبانيا وفي كلا المكانين استقبل الحسن استقبالاً عسكرياً كبيراً وكان يستبدل ملابسه المغربية القومية التي يرتديها بالملابس العسكرية في الطائرة قبل أن نهبط منها ، ثم يعود إلى الملابس المغربية بمجرد رجوعه إلى الطائرة .

وشهدت من مظاهر ديمقراطية الحسن ونحن في الجو ، مشاركته لافراد حاشيته في بعض ألعاب التسلية لقطع الوقت في رحلتنا ، ونحن جلوس حوله في حلقة على الأرض في الفضاء الواقع خلف باب الطائرة

#### \* \* \*

ووصلنا إلى الرباط عاصمة المغرب وكان الملك الراحل محمد الخامس قد سبقنا في الوصول بطائرته الخاصة ، ومع ذلك وجدنا الحشد الشعبي الضخم الذي استقبله ما زال ينتظر وصول ولي العهد وأدركت ساعتها كيف يتمتع الأمير بحب وتعلق الشعب به .

ودعاني الحسن إلى النزول في ضيافته في « فنـدق منارة حسـان » أكبر فنادق الرباط في ذلك الوقت ، وأمر أن يعد لي برنامج خاص لزيارة أنحاء المغرب المختلفة .

وفي صباح الغـد ذهبت إلى وزارة الـدفـاع واستقبلني الأمـير الحسن استقبالا حفياً وقال لي :

ـ إنني سأزور اليوم أحد معسكرات الجيش فتعال معي

وصحبته لزيارة «معسكر مولاي إسهاعيل » المتاخم للرباط وكان من معسكرات الجيش المغربي ، معسكرات الجيش المغربي ، ورأيت فيه ١٥٠٠ جندي وضباطهم يؤلفون وحدة من سلاح الإشارة ،

ووحدة أخرى من سلاح المدرعات . ورأيت قـوة وعتاداً ونـظاماً محكمـاً وسألني الأمير ونحن نمر بجنود المعسكر :

- \_ ما رأيك فيهم ؟
- \_ إن كل جندي يبدو أمامي كما لو كان وُلد جندياً
  - وابتسم الأمير في فخرٍ وقال لي :
- ـ لا عجب ؛ فإن أكثرهم كانوا مقاتلين في جيش التحرير الوطني .

ومررنا في جولتنا بجندي على وجهه مسحة أسى ظاهرة ، فسأله مبر:

- \_ ماذا بك ؟
- ـ لقد وصلني اليوم خبر موت أخي
  - ـ ولماذا لم تطلب تصريحاً بإجازة ؟
- ـ لأن المناورات غدا والخدمة العسكرية عنـدي أهم من أي شيء في الدنيا حتى لو كان هذا الشيء أخي .
  - ـ الله يبارك .

قالها الأمير وهو يسربت على كتف الجندي ، ووجدت نفسي أرددها من بعدة وأنا لا أشعر :

ـ الله يبارك .

\* \* \*

وأذيع لأول مرة في هذا الكتاب موقفاً جليـالًا للأمـير الحسن يذكـره المغـاربة ولا ينسـوه . . . ذلك أن الجنـرال جيـوم المقيم الفـرنسي العـام في المغرب عندمـا شرع في نفي الملك الراحـل محمد الخـامس لرعـايته الحـركة

الوطنية في بلاده وتشبثه بحرية التصرف في شؤون الدولة دون الرجوع إلى الفرنسيين ، أرسل رسولاً من قبله إلى الأمير الحسن يساومه في البقاء وإعلانه ملكاً مكان والده ، فرد الأمير الشاب رداً أذهل الجنرال الفرنسي قائلاً :

ـ لن أكون أقل وطنية من أبي الذي رباني وعلمني أن أخدم بـلادي وأن أضحي بحياتي في سبيلها .

ولم يجد الجنرال جيوم بدآ من نفي الأسرة كلها وعلى رأسها الأمير الحسن مع الملك إلى مدغشقر.

#### في تونس :

# موكب النيشان في قصر الباي

زيارتي الأولى لتونس كانت في الخمسينات ، في عهد حاكمها « محمد المنصف » وكانوا يسمونه الباي ، وهو آخر حكامها الأتراك الذين حكموا المغرب العربي عشرات السنين

وبعد أن إلتقيت بالباي أهداني « نيشان جوق الشرف من رتبة فارس » ويوم إهداء النيشان ذهبت إلى قصر الباي ، واستقبلني رئيس الديوان وأفهمني أن الباي سيستقبلني على الفور ويقدم إليَّ النيشان وبراءته ، ثم يقلدني إياه بيديه وبعد ذلك عليَّ أن أسير في موكب في أرجاء القصر وأنا ألبس النيشان أتلقى تحية وتهنئة الحاشية كما تقضي بذلك التقاليد المرعية على الطريقة التركية القديمة .

وصعدت إلى قاعدة العرش ، وفي طريقي إليها سمعت عزف عود المشارف التركية المعروفة ، عزفاً متقناً شجياً وتصورت أن يكون العزف لاحدى جواري القصر أو لاحدى بنات أو أحد أبناء الباي ولكني لم أتصور إطلاقاً أن يكون العازف هو الباي نفسه إلا عندما دخلت قاعة العرش ، ووجدته جالساً على العرش بملابسه الرسمية المزركشة بالقصب وعلى رأسه « القبلق » التركي المعروف . . كان جالساً مجتفن العود ويرسل منه الأنغام الشجية التي سمعتها في الطريق إليه .

وترك الباي العود ، وجرت مراسم تقليدي النيشان

وسرت في الموكب مع رئيس المديوان وبعض رجال التشريفات أطوف أرجاء القصر طبقاً للتقاليد المرعية . ولم نكد نخطو بضع خطوات حتى شعرت بمن يشدني من طرف سترتي الخلفي فالتفت ورائي وفوجئت بقرد هو الذي كان يشدني من طرف سترتي . وقبل أن أنبس بكلمة همس رئيس الديوان في أذني :

ـ هذا قرد الباي .

وسألته همسآ أيضاً:

ـ وهل تقضى التقليد باشتراكه في موكب النيشان ؟!

ورد الرجل باسماً:

\_ إنه حر في تحركاته . . . ولعله كان يجيبك وهو يشدك من سترتك

\_ وهل هذه تحية ؟

ـ أحمد ربك أنه لم يداعبك ويتهادى في المداعبة إلى عضك .

\_ وما يدريك أنه لن يفعل ؟

- لا اطمئن إنه لا يداعب إلا من يألف إليه وبعد عدة مرات ، إنه يداعبنا جميعاً .

وسار القرد في الموكب حتى انتهى ، وعندما مد رجال الحاشية أيديهم ليصافحونني مودعين مد هو الآخر يده إليَّ يصافحني مودعاً

\* \* \*

والواقع أن «باي تونس» كان يملك ولا يحكم . . وكانت تقاليد الحكم كلها في يد المقيم العام الفرنسي ، يحكم البلاد حكم فرنسا لجميع مستعمراتها . لذلك كان الباي يعيش في فراغ يشغله بهواياته العديدة

وعلى رأسها الموسيقي

وكان رجال حاشية الباي لا يجدون ما يفعلونه ، ويعيشون في القصر حباة تنابلة السلطان ، ويشاركون الباي هواياته ، ويشيدون بموسيقاه ويغنون معه في بعض الأحيان موشحاته وقصائده ، ويتبارون معه في الشطرنج ويمكنونه من هزيمتهم لينالوا الرضا السامي وقد دعاني رئيس الديوان إلى مباراة شطرنج مع الباي وهمس في إذني :

ـ طبعاً ستمكن عظمته من هزيمتك .

قلت ضاحكا اطمئنه

- سيه زمني عظمته بكل تأكيد . . . لأنني أجهل لعبة الشطرنج كلية !

# بورقيبة يسدد دينه للشيخ إبراهيم

عرفت الحبيب بورقيبة عاهل تونس لاجئاً سياسياً في مصر . وكنت التقي بـه كثيراً في مقهـاه المفضـل . . مقهى الفيشـاوي المشهـور في حي الحسين الذي يقدم الشاي والنارجيلة

ومرت الأيام وعاد بورقيبة إلى تونس وأصبح رئيساً للجمهورية بعد إعلان استقلال تونس وفي أول لقاء لي معه وهو في هذا المنصب سألني بشغف عن مصر وأخذ يردد ذكريات إقامته فيها ولما جاءت سيرة مقهى الفيشاوي سألني باهتهام

- الشيخ إبراهيم ما زال هناك ؟
  - الشيخ إبراهيم مين ؟
- ـ بائع الكتب السريح الضرير .
  - ـ نعم ما زال .
- هذا الرجل ملهم من عند الله سبحانه وتعالى إنه يعلم مضمون الكتب التي يحملها ويعرف أسهاء مؤلفيها ومبلغ شهرتهم وقدرتهم كها يعرف مدى علم زبائنه ورغباتهم في القراءة وميولهم إلى الكتب ومؤلفيها ويحمل لهم الكتب التي تروق لهم

- \_ هذا صحيح
- ـ ورغم أنه ضرير فإنك إذا ما طلبت منه كتاباً بحد يده ويخرجه بأصابعه من بين رصة الكتب التي يحملها ولا يخطىء
  - ۔ فعلاً
  - فاجأنى بورقيبة بقوله

- إنني مدين للشيخ إبراهيم تركت مصر وأنا مدين له بثمن بعض الكتب وسأعطيك هذا الدين لتسدده له مع تحياتي عند عودتك

وأعطاني مبلغاً يعادل عشرة أضعاف هذا الدين وعدت إلى مصر وقصدت مقهى الفيشاوي لأسدد للشيخ إبراهيم دين بورقيبة وفوجئت بأنه مات ، فذهبت إلى بيته وسلمت النقود لأرملته وأولاده ، واستكتبتهم رسالة تحية وشكر للرئيس بورقيبة وبعد فترة قصيرة جاء رده عن طريق السفارة التونسية بالقاهرة . . مبلغاً كبيراً من المال إعانة لأسرة الشيخ إبراهيم

#### في المملكة الأردنية الماشية :

# رقص الهوانم في حفل التتويج

في حفل تتويج الملك «طلال بن عبدالله » ملك الأردن السابق كنت واقفاً في فناء القصر الملكي أرقب توافد المهنئين من ملوك وأمراء ورؤساء وكانت ترابط في الفناء فرقة موسيقى الحرس الملكي تستقبل وتودع كل وفد من المهنئين بعزف سلام بلاده تأكيداً للترحاب به .

وأطال أحد هذه الوفود المقام داخل القصر . وطلبت من قائد الفرقة الموسيقية أن يرفه عنا بعزف نغم عربي حلو ، فاستجاب وعزف « رقص الهوانم » وهي موسيقى معروفة وحلوة وشائعة في مصر

وفي عنفوان العزف فوجئنا بنزول الوفد الكبير المهنىء وحار قائد الفرقة الموسيقية وارتبك ولم يعرف كيف يتصرف ولحسن الحظ أن أعضاء هذا الوفد كانوا لا يعرفون « رقص الهوانم »!

### قائد طائرة برتبة «ملك!»

في زيارة لي للأردن دعاني « الملك حسين » عاهل الأردن لجولة يطوف بها أرجاء المملكة

وفي « رام الله » نـزلت مع الملك حسـين والحاشيـة في فندقهـا الكبير ذات مساء وقبل النوم قال لي رئيس الديوان الملكي :

- جهز نفسك في الصباح الباكر لركوب الطائرة إلى القدس.

وكنت جاهزاً للسفر في الصباح . ووقفت في بهـو الفندق مـع رئيس الديوان ننتظر نزول الملك والمسافرين في ركبه .

وفجأة رأيت الملك يهبط في المصعد . ولم أصدق عيني وأنا أراه يرتدي ملابس الطيران . . ملابس قائد الطائرة ، وسألت رئيس الديوان :

- ـ لماذا يرتدي الملك هذه الملابس؟
  - ـ لأنه هو الذي سيقود الطائرة .
    - ـ أي طائرة ؟
    - ـ الطائرة التي سنركبها

وارتعدت خوفاً ولم أستطع أن أداريه . . وابتسم رئيس الديوان وقال

لي :

ـ لا تخف الملك طيار ماهر.

وحرت ماذا أفعل ، ولم أجد سبيلًا للإعتذار عن الرحلة ، إذ فاجأني الملك منادياً

ـ هيا يا أستاذ إلى المطار .

وذهبنا إلى المطار . وطار بنا الملك إلى القدس . . وأشهد إن هذه الرحلة كانت من أهدأ وأسلم رحلاتي الجوية .

#### فى الكويت :

## شعار على باب قصر السيف

في الخمسينات زرت الكويت لأول مرة ، وهي في بـدايـة عهـدهـا باستثهار ثروتها الطبيعية الضخمة من البترول .

ولم يكن هناك فندق أنزل فيه ، وأقمت في استراحة دائرة المعارف التي تطل على الخليج والتي ينزل فيها الزائرون من كبار رجال التعليم في مصر والبلاد العربية الشقيقة الذين تدعوهم دائرة المعارف للمساهمة في إرساء قواعد نهضة التعليم في الكويت وكانت هذه الإستراحة عبارة عن بناء صغير متواضع ، ولم تكن أجهزة التكييف قد دخلت الكويت بعد ولذلك كانوا يحملون أسرة نزلاء الإستراحة في الليل إلى السطح للنوم في المواء الطلق هرباً من حر الغزف الخانق .

وكان يحكم الكويت حينتنا « الشيخ عبدالله السالم الصباح » وهو الذي وقع معاهدة استقلال الكويت في ١٩ يونيو / حزيران سنة ١٩٦١ مع بريطانيا وكان يتخذ مقرآ لحكمه «قصر السيف» وهو دارة صغيرة متواضعة ليس فيها أبهة ولا زخرف سوى بعض إطارات « براويز » مذهبة تضم صوراً منقولة عن اللوحات العالمية المشهورة « الجوكوندا » وغيرهما مطعم بها سقف غرفة المكتب المتواضعة الأثاث

وكانت مقابلتي للشيخ «عبدالله الصباح» للتعارف. ولم أكن في حاجة لإجراء حديث معه للنشر وقد قرأت أعلى باب القصر عند دخولي

كتابة محفورة في الحجر للحكمة المأثورة «لو دامت لك ما امتدت لغيرك»

وأشهد أن هذا الرجل كان أكثر حكام العالم الذين التقيت بهم تواضعاً وزهداً في الدنيا ومتاعها .

# تخطيط للكويت على الرمال

توفي «عبدالله الصالح الصباح» في سنة ١٩٦٥ وتولى الحكم من بعده شقيقه «صباح السالم الصباح» وقد عرفت «صباح السالم» في زيارتي الأولى للكويت في الأربعينات وكان يشغل منصب رئيس دائرة الشرطة.

وقد استقبلني أول مرة على دكة أمام مبنى دائرة الشرطة المطل على الخليج وكان في يده عصا ، أخذ يرسم بها على الرمل تخطيطاً لمدينة الكويت كما ينتظرها ، ويشير بها أيضاً إلى الأماكن من حولنا التي ستقام عليها العمائر والمنشآت

ومرت الأيام وتوالت زياراتي للكويت ، ورأيت تخطيط « الصباح السالم » لمدينة الكويت على الرمال وقد أصبح حقيقة واقعة ، وقامت العمائر والمنشآت في أماكنا باسقة شاهقة . وكنت ألقى الرجل وهو ينتقل من منصب وزاري إلى آخر حتى أصبح نائباً لرئيس الوزراء . ثم رئيساً للوزراء ، وأخيراً أميراً للكويت .

وفي حلى مرة يـذكرني بتخطيطه عـلى الرمـال . وكيف أصبح الحنم حقيقة .

# ممنوع النفاق والمجاملة

لعل أبرز ما ساعد الكويت على نهضتها إلغاء النفاق والمجاملة في تعامل الناس معها فقد رأيت وسمعت في مجلس « الشيخ صباح الأحمد الصباح » وزير الخارجية الحالي وقت أن كان وزيراً للاعلام رأيت موظفاً كبيراً من بلد عربي شقيق كان يشغل منصب الوزارة فيه ويعد في طليعة علمائه . وكنا في الصيف ، وصيف بلاد الخليج حار شديد الرطوبة لا يحتمل بغير أجهزة التكييف ، واعتاد الكويتيون قضاءه في شواطىء الاصطياف الشهيرة في أنحاء العالم . وكان الحديث يدور حول هذا عندما سأل الشيخ صباح الموظف الكبير لماذا لم يسافر هذا الصيف للإصطياف ولو في بلاده المعقولة المعتدلة الجو فأجاب الرجل :

ـ ولمَ أسافر ، والكويت سويسرا العرب

ورد عليه الشيخ صباح في ضيق مؤنباً :

ـ ما هذا الذي تقول . . . أنسيت أن النفاق والمجاملة عملة ممنوعة من التداول عندنا !

وخرس الرجل ، ولم يحر جواباً

# علمنا أمير الكويت ألف باء البترول

وقت أن زارت بعثة دار الهلال الكويت في مطلع الستينات كان الشيخ جابر الأحمد الصباح « أمير الكويت الحالي يشغل منصب « شيخ الأحمدي » منطقة تصدير البترول في الكويت .

وعندما استقبلنا في زيارتنا للأحمدي ذكر فكري أباظة بخلاف قديم طريف ، «كان فكري أباظة وظل حتى وفاته ، يسكن في عمارة الاموبيليا أول عمارة عالية الإرتفاع متعددة الطبقات تُبنى في مصر . وكان لا يضع سيارته في الكاراج لكثرة خروجه ، بل يركنها في شرع قصر النيل أسفل العمارة في مكان عُرف أنه اختص به ولذلك لم يكن أحد يزاحمه في هذا المكان ، إلى أن جاء يوم وفوجىء فكري أباظة عند عودته إلى بيته بسيارة فارهة فاخرة تشغل مكانه المخصص لسيارته بشارع قصر النيل . وثار فكري أباظة وأخذ يصبح مردداً ومكرراً

مكاني من هو صاحب همذه السيارة . . . كيف يجسرؤ عملي احتسلال مكاني ؟ مكاني ؟

وفجأة وجد أمامه صاحب السيارة . . . الشيخ جابر الأحمد الصباح :

\_ حلمك يا استاذ فكري متأسف . . . لم أكن أعلم أن هذا

#### المكان خاص بك . . سأنقل سيارتي حالاً

وكان لقاء التعارف ، واعتذر فكري أباظة عن ثورته ، وأصر على ألا ينقل الشيخ جابر سيارته ، وأن يقبل منه استضافتها في هذا المكان طول إقامته في القاهرة على أن يضع هو سيارته في الكاراج

وضحك الشيخ جابر بعد أن ذكر فكري أباظة بهذه الحكاية الطريفة وقال له :

ـ أنت هنا في الكويت حر في أن تضع سيارتك حيث تشاء ولن تجد من يعارضك .

#### \* \* \*

وقبـل أن نمضي في جولتنـا في الأحمدي جلسنـا إلى الشيـخ جـابـر في مكتبه نستمع إلى « ألف باء البترول » ، قال لنا

- بعد التأكد من وجود الطبقة الحاوية للبترول تبدأ عملية إخراجه للسطح وفي معظم الأحوال وخصوصاً في الحقول الجديدة يصعد البترول تحت تأثير الضغوط الكبيرة التي تؤثر عليه في باطن الأرض ، وهذه الضغوط نتيجة لوجود كميات كبيرة من الغازات الطبيعية التي تكون غالباً مع البترول الخام ، إما منفصلة عنه أو مخلوطة به وتزيد تلك الضغوط أحياناً لدرجة يصعب معها التحكم في صعود الزيت والغازات المتدفقة إلى السطح حيث تكون على ما لنعلب التغلب على عاملة المورات وما يتبعها من خسائر وخطورة ، وكلما زاد عمر البشر تقل النافورات وما يتبعها من خسائر وخطورة ، وكلما زاد عمر البشر تقل الضغوط الأرضية التي أصبحت ضعيفة ولا يمكنها التغلب على عمود الزيت الذي يبلغ طوله طول عمق الطبقة الحاوية للبترول من السطح وفي هذه الخالة يجب إستعمال الطرق الصناعية لإستخراجه ، وأول هذه الطرق المساعت والطبقة الثانية تتم باستعمال الغاز أو الهواء عن



مع أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح

طريق ضغطه في انبوبة وسط القيسون ، تصل السطح بقاع البئر فينزل من هذه الأنبوبة ليهرب ثانية من الحيز الموجود بين الأنبوبة الوسطى والقيسون وبخروجه هكذا يحمل معه الزيت إلى السطح ، وعند نهاية عمر حقل البترول تنقص نسبة الغازات نقصاً كبيراً عما يتعذر معه استمرار الإنتاج

وثمة معلومة عن البترول أحاطنا بها الشيخ جابر وكنا نجهلها تماماً أن البترول يهجر من مكانٍ لآخر تحت تأثير الضغوط التي تقع عليه فيمكن سحبه بواسطة بئر في مكان بعيد قد يملكه شخص آخر . . وبمعرفة تلك الضغوط المؤثرة على البترول والتأكد من خواص الطبقة الحاوية له وسمكها ومساحة الحقل يمكن حفر الآبار اللازمة واحتساب أبعادها عن بعضها للحصول على أكبر نسبة من البترول الموجود .

وكان حديث الشيخ جابر الأحمد عن البترول مفيداً وطويلاً يحتاج وحده لكتاب

# وكان الدرس الثاني في البترول على يد الشيخ «عبدالله الجابر»

وقدر لنا أن يكون الدرس الثناني في البترول على يد الشيخ عبدالله الجابر الصباح وزير المعارف وفي بلاد البترول لا يخلو مجلس من حديث البترول وكان حديث الشيخ عبدالله الجابر عن أصل البترول قال لنا

- « تضاربت النظريات في منشأ البترول ، فمن قائل أن أصله نباتي ، ومن قائل إن أصله حيواني ، والرأيان متفقان في أن أصله عضوي

والنظرية النباتية كانت شائعة منذ ثلاثين سنة بسبب أن معظم آبار البترول في العالم قريبة من مواطن الفحم ، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية ، فاعتقد الجيولوجيون إذ ذاك أن هناك علاقة بين البترول والفحم ولما كان البترول من كربون وهيدروجين . وكان الفحم غنيا بالكربون ، استنتج الجيولوجيون أن البترول ليس إلا فحماً فيه كمية من الهيدروجين ، أي أن منجم الفحم قد يتحول جزء منه إلى مستودع بترول .

وكان هذا الرأي نتيجة استنتاج محلي في الـولايات المتحـدة الأميركيـة فقط حيث اتضح التوافق بين مناطق البـترول والفحم ، ولكن تبين خـارج



صورة تذكارية بالزي العربي الذي قدمه لنا الشيخ عبدالله الجابر الصباح وزير التررِّ والتعليم

الولايات المتحدة الأميركية أن البترول يوجد في مناطق لا فحم بها بتناتاً وهذا يهدم النظرية النباتية كما يتبين فإنه في كثير من البقاع حتى في الولايات المتحدة نفسها يوجد الفحم في مناطق ليس بها بترول . . . لذلك هاجر العلماء النظرية الخيوانية .

والنظرية الحيوانية هي السائدة في الوقت الحاضر عن أصل البترول. وهي تقول إن المواد العضوية التي ترجع الى أصل حيواني أو نباتي كالأعشاب والنباتات البحرية التي دُفنت بفعل الطبيعة أزماناً طويلة في باطن الأرض مع الطمى والرواسب بعيداً عن الهواء تعاني من ضغوط وحرارة عالية. وهي ظروف كافية لتحويل تلك المواد العضوية إلى غازات هيدروكربونية وبترول تمتلء بها مسام الصخور في باطن الأرض ونظراً لضيق مكان تجمعه ونتيجة للضغط الشديد الواقع عليه من عوامل الطبيعة ، يبدأ البترول في التسرب والإنتقال إلى مكاني آخر يتجمع فيه حيث يقل الضغط وتسمى هذه الحالة « الإنتقال الأول » أو « الهجرة الأولى » للبترول. وقد ينتقل البترول مرة أخرى إلى أن يستقر به المقام أمام طبقة صخرية غير مسامية متاسكة تعترض طريقه ولا تسمح له التسرب فيتجمع في هذه المنطقة التي تُسمى « مصيدة البترول » .

وتختلف مصائد البترول في أشكالها طبقاً للعوامل الطبيعية التي تطرأ على القشرة الأرضية نتيجة لإختلاف الضغط من منطقة إلى أخرى أو بسبب هزات أرضية أو غيرها . . فقد يحدث تقوس لأعلى وتتكون بذلك مصيدة هامة يتجمع فيها البترول . وقد يحدث فالق طولي للقشرة الأرضية ينتج عنه هبوط طبقات القشرة من ناحية بينها تظل النواحي الأخرى كها هي أو ترتفع لأعلى وبذلك يتقابل البترول في سيره بطبقة جديدة صهاء تساعد على صيده في هذا المكان .

ويبدو أننا استوعبنا درس وزير المعارف جيـدآ ، بصورة أرضته ، إذ خرجنا من عنده وقد ارتدينا الزي العربي . . . زي أهل الكويت . . هدية منه .

### في الأمارات العربية المتحدة :

# عندما أحرج « الجونج » الشيخ زايد

« الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » رئيس الإمارات العربية المتحدة عرفته أول مرة أيام حكم أخيه « شخبوط » حاكم أبو ظبي السابق وكان اللقاء في داره « بالعين » المدينة الثانية في أبو ظبي وكان الشيخ زايد حاكما أو أميراً لهذه المدينة وقتئذٍ . وكانت مجرد واحة متواضعة المباني والمنشآت وهي الآن مدينة ضخمة عصرية بعد أن حباها الشيخ زايد بالتعمير والإنشاء وفاء لحبه لها وتعلقه بها خلال إقامته الطويلة فيها

وعندما تولى الشيخ زايد الحكم في أبو ظبي ذهبت أهنئه في القصر القديم المتواضع وجلسنا في مكتب صغير بسيط يحدثني عن الأمان والآمال لمستقبل أبو ظبي قلت للشيخ زايد:

- إنشاء الله أتمنى أن تصبح أبو ظبي مثل الكويت

ورد الرجل على الفور:

ـ بل أتمنى أن تصبح الكويت مثل أبو ظبي

وصحت التمنيات وأصبحت الكويت وأبو ظبي فرسا رهان في ميدان التقدم الحضاري والتعمير العصري

وفي زيارتي الأخيرة لأبـو ظبي حملت معي للشيخ زايـد بعض الهديـا من منتجـات خان الخليـلي التي تعجبه وكـان في الباديـة في رحلة صيد



مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الامارات العربية المتحدة

فذهبت إليه أحمل هداياي ووصلت قبيل المغرب، وكان الشيخ زايد في مجلسه بين الناس أهل المنطقة على الرمال في حلقة دائرة

وقدمت الهدايا ، وأمسك الشيخ زايد بها يتفصحها معجباً وممنوناً واختار من بينها «جونج » وهو عبارة عن طاسة من النحاس تقرع بمطرقة للدعوة إلى المائدة في العصور القديمة ، وانتقلت في العصر الحاضر إلى بعض بيوت الأمراء والأثرياء . وأمسك الشيخ زايد بالجونج وقرع الطاسة بالمطرقة فصدر عنها صوت جميل رن في الفضاء ، وسألني ماذا يعني هذا ؟ قلت :

ـ معناها أنت تدعو الناس الجالسين معك للعشاء .

وشرحت إستعمال الجونج التقليدي ودعا الشيخ زايد الجالسين حوله للعشاء على مائدته ، وقال لى ضاحكاً بعد العشاء :

\_ كنت أود أن أشكرك على هـديتك . . . ولكن كيف أشكرك وقد ورطتني هذه الورطة !

#### في البحرين :

## أمير البحرين أخجلني!

كنت في مجلس « الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة » أمير البحرين في قصره بالمنامة مساء يوم من أيام إحدى زياراتي للبحرين .

وبعد أن انفض المجلس دعاني الشيخ للعشاء معه . . وانتقلت معه من قاعة المجلس إلى غرفته في طرف الفناء حيث أعدت مائدة حافلة بأطايب الطعام مائدة على الأرض طبقاً للتقاليد العربية الأصيلة

وأشار لي الشيخ للجلوس أرضاً ، وجلس هو أمامي ، ثم دعاني للطعام وأخذ يملأ صحني ولا يضع شيئاً في صحنه ويقول لي

ـ تفضل كل

وظننت أنه ربما كان معتل الصحة ولذلك لا يأكـل . . ومضيت آكل وأنا لا أجرؤ على سؤاله لماذا لا يأكل .

وبعد أن فرغت من الأكل فوجئت بالشيخ يبدأ بالأكل

وكان تكريماً لم أتوقعه ، ومعرفة لأول مرة بتقليد عربي قديم في تكريم الضيف .

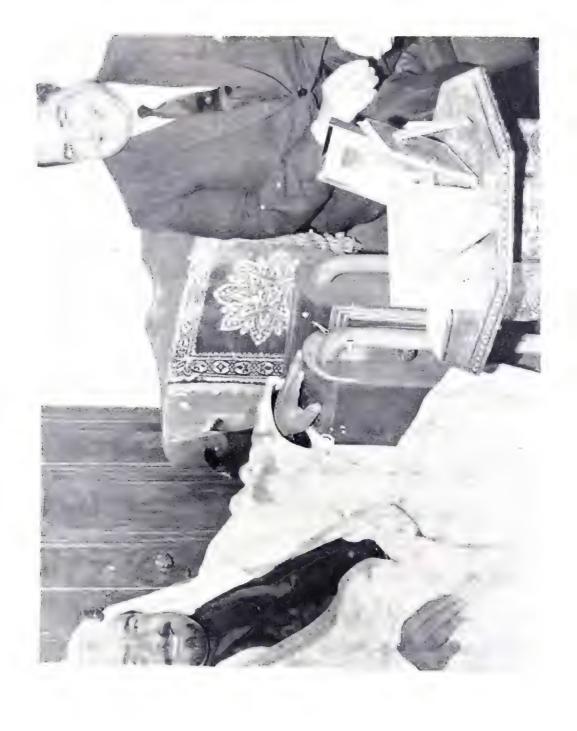

مع أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

## حكاية من الحاكم

الحكاية حكاها لنا المرحوم « الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة » أمير البحرين السابق ، عندما زرنا البحرين ، بعثة دار الهلال المؤلفة من « اميل زيدان » صاحب الدار ، و« فكري أباظة » رئيس تحرير المصور وشخصي ، واليوم أنشر الحكاية

كان الشيخ سلمان يحدثنا عن اللؤلؤ ويقول:

- رغم أن البترول يعد الآن عهاد الحياة الإقتصادية في البحرين ، فإن صيد اللؤلؤ ما زال من حرف البحرين التقليدية المتوارثة ، وما زال اللؤلؤ من حاصلاتها الإقتصادية الهامة .

ومضى بنا الشيخ في الحديث عن اللؤلؤ حتى وصل إلى أهوال البحر وما يصادفه الغطاسون صيادي اللؤلؤ من أهوال البحر عندما يهبطون إلى قاعه من كهوف عظيمة وأودية وغابات مظلمة وقيعان موحشة وأسماك متوحشة . وحكى لنا هذه الحكاية التي رواها له أحد الغطاسين . . قال الغطاس للأمير :

«كنت مع زملائي يبوماً في مغاص اللؤلؤ، فنزل أحدهم إلى قاع البحر ولم تكد تطأ قدم أرض القاع حتى صعد إلينا مرعوباً يرتعد وأخبرنا بأنه شاهد امرأة من الجان جالسة وعليها عباءة سوداء، وأتى لزيادة التأكيد

بشيء من أوصاف العباءة . ورأى أحد الزملاء أن يغطس ليتحقق الخبر فجرى له مثل ما جرى لصاحبنا ، ثم نزل الثالث والرابع ، وهكذا حتى تكامل جميع من كان في السفينة ، واتفقوا كلهم على ما قاله الغطاس الأول ، فلها رأيت الجميع أضربوا عن العمل قررت أن أكشف الحقيقة بنفسي ، ونزلت فوجدت الأمر كها قالوا فدهشت وأصابني من الرعب ما كاد يضطرني إلى الخروج ، غير أن نفسي أبت عليًّ أن يتحدث الناس عني بأني جبنت ، وصممت على حل المبهم ولو كان فيه القضاء عليًّ ، فأقدمت ولويت بيدي على عنقها وأنا مغمض العينين فها شعرت إلا والدم يجري من يدي ، وأدركت حينئذ إني أصبت صخرة تلبست بعباءة لا يدري أحد كيف استقرت في مكانها هذا وكانت فرحتي كبيرة عندما عرفت الحقيقة ، ولكنني أردت مداعبة زملائي فلبست العباءة وصعدت إليهم وما أن رأوني حتى رموا أنفسهم في البحر وتركوا المركب وما فيها إذ إعتقدوا أن المرأة الجنية قضت عليً وصعدت لتقضي عليهم أيضاً ولم يتراجعوا إلا بعد ساعهم صوق »

ومن أطرف ما حدثنا به الشيخ سلمان عن اللؤلؤ أنه مختلف الألوان وأغلى أنواعه ما كان لونه أبيضاً مشرباً بحمرة إذا كان كامل التكوين ، ثم يليه ما كان مشرباً بحمرة أشد من الأولى ويسمى « نباتياً » وأما ما كان ممزوجاً بخضرة فإنه رديء لا قيمة له ويسمى « فلابيا » وما كان لونه كالزجاج يسمى « زجاجياً » وما كان لونه كالسماء يسمى « ساوياً » وما اشتدت زرقته يسمى « سنقباسياً» وقد يشتري المرء لؤلؤة ظاهرها الحسن والجهال بشمن مرتفع ولكن لا يلبث أن يتغير جوهرها فتصبح لا قيمة لها وهذا من أعظم أخطار المتاجرة باللؤلؤ . والعلاج الناجح لذلك أن تقدم اللؤلؤة لدجاجة تزدردها ثم تخرج من معدتها فيرجع إليها ما فقدته من البهاء وقد يشتري المرء لؤلؤة ظاهرها القبح بثمن رخيص فإذا ما أذيح عنها ثوبها كشفت عن لؤلؤة من أعظم اللآلىء



مع الشيخ سلمان بن خليفة حاكم البحرين الراحل

# مصرع الشيخ

« اقتحم الشيخ صقر القاسمي » حاكم إمارة الشارقة الأسبق قصر الحاكم السابق « الشيخ خالد القاسمي » في عاصمة إمارة الشارقة مم بعض اتباعه وأطلقوا الرصاص فأصيب الشيخ خالد وبعض رجاله إصابات قاتلة وجُرح بعضهم .

هذا هو الخبر الذي تناقلته وكالات الانباء وسر الحادث كما صرح به الشيخ صقر أن الشيخ خالد وهو ابن عمه قد اغتصب منه حكم الإمارة وسانده في ذلك المستعمر البريطاني لأنه كان يحمل على الشيخ صقر عدم تعاونه مع السياسة البريطانية .

والحقيقة كها أعرفها أن الشيخ خالد لم يسعى لتولي حكم الإمارة ولم يطلب مساندة المستعمر البريطاني ، فقد كان يملك متجراً في دبي للبويا وأدوات الطلاء وكانت تجارته واسعة وناجحة وتدر عليه دخلا ضخماً ، وكان سعيداً قانعاً بالحياة مع زوجته وأولاده حياة هانئة حرة ، وكان راضياً موفقاً في تحمل مسؤوليات عمله ومسؤوليات أسرته يديرها وفق المصلحة والصواب .

وكنت أتردد عليه في زياراتي للمنطقة مارا بالإمارات فأجده غارقاً لأذنيه في متابعة مشروعات تعمير الشارقة التي لم تكن وقت أن تولى الحكم فيها تختلف عن قرية من قرى الريف المنسية المهملة ، فقد كان الحاكم

السابق شاعراً موهوباً وكان مشغولاً طول الوقت بتنظيم قصائده وعقد ندواته وكان الشيخ خالد يشكومر الشكوى، يكاد يكون باكياً من غضبة الحكام العرب عليه وسوء فهم الشعوب العربية له بسبب ما كان يشيعه عنه الشيخ صقر من أنه صنيعة الإستعمار وأداته وهو بريء، وما كان يستطيع أن يرفض تعيينه خليفة للشيخ صقر وهو أقرب أقربائه وأكثر شيوخ الشارقة علماً ونوراً فضلاً عن ممارسته الحياة الإجتماعية ودرايته الإقتصادية والمالية في اشتغاله سنين طويلة بالتجارة. وكان أشد ما يجزنه الإشاعة الكاذبة عن غضب الرئيس جمال عبد الناصر عليه، وفي آخر مرة رأيته فيها أخرج من درج مكتبه برقية مطولة من عبد الناصر يرد فيها على مهنئته له بعيد الثورة المصرية وقال لي:

ـ لو كان عبد الناصر غاضباً عليَّ هل كان يرسل لي هذه البرقية ؟

وطالما قال لى إنه مد يده إلى سلفه الشيخ صقر للصلح فلم يقبل وصارحني بأن عدم رضاء الانكليز عن الشيخ صقر يرجع إلى إسرافه الشديد وإنفاقه ميزانية الإمارة كلها تقريباً على مريدي أشعاره ورواتها ، وليس السبب أنه كان معادياً للإستعمار البريطاني فكلنا نعادي هذا الإستعمار حكاماً وشعوباً في جميع الإمارات لا يشذ منا أحد . . ولا أكتمك أن هناك بعض شيوخ الإمارة وأعداد من شعبها كانوا وراء الإنكليز في تنحية الشيخ صقر .

وحاول الشيخ صقر تأليب شعب الشارقة ضد الشيخ خالد لخلعه وإعادته مكانه فلم يفلح ، وكان الشيخ خالد قد مضى في مشروعات التعمير لصالح شعبه وتغيير وجه الإمارة .

\* \* \*

وخرج الإنكليز من الشارقة ومن الإمارات كلها وتأسست دولة الإمارات العربية المتحدة شابة فتية قوية تضم جميع الإمارات ، وانتهزها الشيخ صقر فرصة ليعاود محاولته خلع الشيخ خالد والعودة إلى منصبه

ولكن دون جدوى فقد نمت الشارقة وأصبحت ركناً قوياً في الإتحاد، ولم يكن هناك من يشكو من الشيخ خالد أو يشور على حكمه، بل على النقيض تبدلت أحوال البلاد وأصبحت مفخرة لشيوخها وتعددت مصادر الرزق والكسب. وأصبح للشارقة ميناؤها الدولي وتفجرت فيها آبار البترول. وأضاءت العاصمة وتبدلت مبانيها القديمة وأكواخها بعمارات شاهقة، وشقت فيها الشوارع الممهدة الواسعة بدل الطرقات الضيقة المتربة وانتشرت فيها الحدائق والأشجار والنافورات المضيئة.

وكان مصرع الشيخ خالد على يد الشيخ صقر بعد أن استبد به الياس ولم يعيده مجلس الإمارات إلى كرسي الحكم ، ولم يستر الشعب ويطالب باعادته . . . فحكم الشارقة « الشيخ سلطان » شقيق الشيخ خالد الأصغر .

#### في اليمن :

## استخارات إمام اليمن

إمام اليمن «أحمد بن يحيى » كان نموذجا فريدا عجيباً بين حكام العالم أقرب إلى شخوص الأساطير والخرافات . . . وكان يعيش ويعيش شعبه معه حياة فجر التاريخ في عصر الذرة وكان له أسلوب غريب في الحكم وفي تصرفاته الخاصة ، لا يبرم أمرا ولا يعمل عملاً إلا بعد الإستخارة

سافرت في عهده إلى اليمن للقيام باستطلاع صحفي ، وتحدد لي أسبوعاً لهذه المهمة ، ولكنني قضيت فيها شهران بالتهام والكهال ، فكيف كان ذلك ؟

كان مقرراً أن أزور ثلاث مدن « صنعاء » و« تعز » و« الحديدة » . ووصلت أولاً إلى صنعاء ونزلت في « دار الضيافة » شيء أشبه بالربع أو الحان الذي قرأنا عنه في ألف ليلة وليلة الذي كان ينزل فيه المسافرون لراحتهم وراحة دوابهم . . . ولم تكن هناك فنادق في هذا العهد . . . وكانت الإقامة في دار الضيافة بالمجان نوماً وطعاماً ، على نفقة الدولة التي تتركز وتنحصر في شخص الإمام وكان الطعام في هذه الدار وفيراً ويتكون من عدة أطباق ، الطبق الرئيسي فيها سائل مائع أشبه بالملوخية لا طعم له ولا نكهة . . . أما اللحم فيطهى بطريقة تنذهب بطعمه وشكله . . وليس للنزيل حيلة في الاستعاضة عن طعام دار الضيافة بطعام وشكله . . وليس للنزيل حيلة في الاستعاضة عن طعام دار الضيافة بطعام



يشتريه من الخارج لأن الأطعمة المحفوطة التي تباع في السوق أوعيتها لا تطمئن شكلًا فها بالك موضوعاً ؟! والمطاعم الموجودة في المدينة لا تقدم إلا نفس الطعام الذي يُقدم في دار الضيافة ، مع فارق هام أنك في دار الضيافة لا ترى أين وكيف يُطبخ الطعام ، ولكن في المطاعم ترى بنفسك وأمامك كيف يُطبخ الطعام والأواني التي يُطبخ بها وتستعيذ بالله مما ترى .

#### عشاء على ماثدة محمد البدر إمام اليمن

ولم تكن المشكلة في دار الضيافة الطعام فقط ، بل الوحدة القاتلة فأنت بين خليطٍ من شعوب العالم لا تألف سحنتهم ولا تعرف لغتهم . . ولو شئت الترويح عن نفسك بالخروج إلى شوارع المدينة الضيقة التربة الصاعدة الهابطة ولا بد وأن يكون خروجك ليلا لأن خروج النهار يعرضك لحرارة الشمس الملتهبة ورطوبة الجو الخانقة ترى في كل دكان صاحبه جالساً على الأرض وقد وضع إلى جانبه «حزمة قات» ـ النبات المخدر الذي عرقل نهضة اليمن سنواتٍ وأجيال ، وترى صاحب الدكان يضع أعواد القات في فمه ويمضغها فترة ثم يخزنها في جانب من فمه . . ويمضي يمضغ ويخزن حتى ينتفخ أحد شدقيه . . وبعد ذلك يأتي دور

« التسييح » والتسييح بالنسبة لمدمن الحشيش أو الأفيون بشرب سائل ساخن وهو الشاي غالباً . . أما بالنسبة لمتعاطي القات فهو بشرب جرعات من الماء البارد من قلة فخار يضعها إلى جانبه بجوار حزمة القات . . وإذا ما وصل مدمن المخدرات إلى حد التشبع من التخدير تصلب جسده وفقد وعيه وقام يتخبط ويتعثر في طريق عودته إلى بيته الذي تقوده إليه قدماه ، دون حس أو شعور كها تعود المدابة إلى بيت صاحبها دون مرشد أو قائل . . وما يكاد يصل إلى فراشه حتى يرتمي عليه قطعة جماد صهاء فلا ينهض إلا عصر اليوم التالي . وقد استشرى خطر القات في اليمن في عصر الأثمة فيا سبق الثورة وكانت له زراعات واسعة حتى في مزارع الإمام نفسه

والزائر لليمن اليوم وقد نهضت بها الثورة نهضة كبيرة شاملة في جميع نواحي الحياة والعمران لا يكاد يعرفها إذا ما كان قد زارها في عهد الأئمة . المباني ذات الطابع البدائي والصرف الصحي في قنوات رأسية محفورة على واجهة البيت تصل ما بين دورات المياه وأرض الشارع والمرأة كانت تعيش في حجابٍ كامل يغمرها من قمة الرأس إلى أخمص القدم وكانت إذا ما سارت في الطريق ليلاً يسبقها غلام يحمل فانوساً مضاءاً حتى يحذر المارة الإقتراب منها أو إعتراض طريقها وكانت إذا ما زارتها النساء يخلعن أحذيتهن ويضعنها على باب البيت الخارجي فإذا ما عاد صاحب البيت فجأة ورأى هذه الأحذية على الباب قفل راجعاً من حيث أتى ويغيب الفترة التي يعتقد أن الزائرات قد انصرفن فيها ثم يعود إلى البيت المارة التي يعتقد أن الزائرات قد انصرفن فيها ثم يعود إلى البيت الفترة التي يعتقد أن الزائرات قد انصرفن فيها ثم يعود إلى البيت الفترة التي يعتقد أن الزائرات قد انصرفن فيها ثم يعود إلى البيت الميت.

\* \* \*

ومر أسبوع وأدركني السأم والملل وقلت لمرافقي من رجال التشريفات في قصر الإمام

ـ أريد السفر إلى تعز

- ـ لا باس
  - ـ متى ؟
- \_ عليك أن تنتظر .
  - \_ أنتظر ماذا؟
- ـ صدور أمر جلالة الإمام

وأنتظرت أسبوعاً آخر ولم يصلني أمر الإمام بسفري . واستوضحت مدير دار الضيافة

- متى يصدر أمر الإمام ؟
- الأمر يتوقف على الإستخارة . جلالة الإمام لا يصدر أمرا إلا بعد الإستخارة وعندنا طائرتين صغيرتين تسافران بين صنعاء وتعز والحديدة ، ولكنها لا تقلعان إلا بأمر الإمام والإمام لا يصدر أمرا إلا بعد الإستخارة .
  - ـ كم تستغرق هذه الإستخارة ؟
    - ـ أنت وحظك !

وكنت محظوظاً إذ صدر أمر الإمام بسفري بعد أسبوع آخر .

وسافرت إلى تعز ولم أجدها تختلف كثيراً عن « صنعاء » بالرغم من أنها العاصمة السياسية والإمام يقيم فيها معظم الوقت .

وطالت إقامتي في تعز وأدركني الضيق والسأم وأنا أقيم أيضاً في دار للضيافة وكنت قد طلبت فور وصولي تعز مقابلة الإمام وإجراء حديث معه . وقيل لي طبعاً :

ـ لا بأس . . ولكن إنتظر إذن الإمام .

وأدركت من هذا الجواب أن عليُّ أن أنتظر الإستخارة مرة أخرى ·

وانتظرت أسبوعين حتى أذن لي الإمام بمقابلته وذهبت إلى القصر أعلى قمة الهضبة المشرفة على تعز . ورأيته قصر آ متواضعاً رغم ضخامته وساروا بي في أروقة ودهاليز وأنا أعتقد أنني سألتقي بالإمام في قاعة العرش أو في مجلسه الشعبي أو من الجائز في مكتبه الخاص . ولكني ذهلت عندما دخلوا بي على الإمام في غرفة صغيرة تكاد تكون عارية من الإثاث . . ورأيته جالساً على الأرض مع غلام صغير يشتركان في تسيير قطارٍ على دوائر من القضبان لعبة الأطفال المعروفة وكان الإمام والصبي مهللان ويصفقان مرحاً وطرباً عندما يتوقف القطار في إحدى محطاته أو يعبر كوبري «جسر» أو يطلق صفارته . واستقبلني الإمام مرحباً ومد يده يصافحني ويشدني لأجلس معه إلى جانبه . وأمر التشريفاتي المرافق لي بالجلوس أيضاً واشتركنا جميعاً في لعبة القطار ، واحلوت اللعبة ومضى الوقت . ولم أجد بدا من أن استأذن الإمام في حديث صحفي فقال :

ـ لا بأس .

والتفت إلى التشريفاتي وأصدر أمره ، هذه المرة ويالعجبي بدون استخارة :

\_ أعطيه الحديث .

وفاجأني بالوقوف ورفع صورة له كانت معلقة على الحائط وقال لي :

ـ خـذ هذه الصـورة وأنشرها مـع الحديث . . مـع تصحيح الخـطأ فيها هل عرفته ؟

قلت

- ـ الحقيقة إنني أراها صورة جميلة .
- نعم لولا ما بها من خطأ ألم تلحظه بعد؟
  - ـ عفوا أرجو إرشادي إليه ؟
- ـ ذقني تبراها بيضاء في الصبورة . . وها هي كما تبراها أمامك

سوداء .

وأدركت في داخلي أنه يصبغ ذقنه ويريدها في الصورة مصبوغة أيضاً ووعدته بإصلاح الخطأ وانتهزتها فرصة لأطلب السفر إلى الحديدة وكان جواب الإمام كلمة واحدة:

\_ إنتظر

وكدت أصرخ أنتظر ماذا ؟ الإستخارة وكتمت الصرخة في صدري

وسألت التشريفاتي في طريق العودة إلى دار الضيافة

- هذا الصبي الذي يلعب معه الإمام هل هو ابنه ؟

- لا إنه غلام يتيم يتبناه الإمام ويرعاه ويؤثره بحبه وحنانه ويعتبره أعز أبنائه

وانتـظرت أيضاً أسبـوعين حتى صـدر الأمـر من الإمـام بسفـري إلى الحديدة .

وفي مطار تعز يوم سفري رأيت طائرة الإمام الخاصة تعد لرحلة إلى المملكة العربية السعودية وأدهشني وجود عشرات القدر « الجرار » الفخارية مرصوصة تحت جناح الطائرة والعمال يقومون بشحنها في مخزن الطائرة ، وسألت عنها

- هذه القدر ماذا بها؟. هدايا!

ـ لا إنها مملوءة بـالماء لأن جـلالة الإمـام لا يشرب ولا يستعذب إلا ماء اليمن .

وسألت:

ـ متى تقلع طائرة الإمام ؟

وجاءني الجواب الفوري

- ـ حتى يصدر أمر الإمام .
- ـ ومتى يصدر أمر الإمام ؟
  - \_ بعد الإستخارة

وأسرعت إلى طائرتي المسافرة إلى الحديدة .

وفي الحديدة قضيت أياماً عصيبة وعانيت كل الأعراض النفسية والعصبية التي يعانيها البشر، حتى أكملت الشهرين.. كان علي أن أنتظر عودة الإمام من رحلته في السعودية حتى يصدر أمره بسفري عائدا إلى القاهرة.. بعد الإستخارة طبعاً!!

## هذه الكتب كانت من أسانيد الإطاحة بالبدر

لم تتح لي فرصة اللقاء بالإمام البدر ابن الإمام أحمد بن يحيى وآخر أثمة اليمن إلا وهو ولي العهد . . وكان لقائي به في القاهرة حيث استضفناه وكان وقتئذ محط آمال شعب بلاده الذي كان يترجى فيه الخلاص من جمود وتخلف حكم الأئمة ، ويأمل منه أن يخرجه من كهف الجاهلية الذي سُجن في ظلامه قروناً يخرجه إلى نور المدنية وحضارة العصر .

وتعددت اللقاءات وفتح البدر صدره ذات ليلة ونحن جالسين في إحدى شرفات قصر الطاهرة نستنشق هواءً نقياً معطراً بأريج زهور البرتقال والليمون المنتشرة في أرجاء حديقة القصر . . قال

- إنني أحب شعب بلادي وأكره معه نظام الحكم عندنا . وأود لـو استطعت أن أخلصه من هذا النظام عندما تؤول لي الإمامة وأتيح له أن ينعم بالحرية والديمقراطية . . ولكن هل أستطيع أن أفعل ؟

- ـ ولماذا لا تستطيع ؟
- ـ لأنهم لن يتركوني أفعل .
- ـ ومن هم الذين لن يتركوك تفعل ؟
- ـ زعماء القبائل ورؤساء العشائر الذين يجدون في نـظام الحكم الحالي

- النفوذ والمغانم سوف يثورون عليَّ ويطيحون بي من الإمامة
- \_ ولم لا تتوقع أن يطيح بك الشعب إذا ما صحا يوماً من نومة أهل الكهف ، ولا بد أن يأتي يوم يصحو فيه
  - ـ لا أظن فالشعب مقلم الأظافر منزوع السلاح.
  - ـ ولماذا لم تحاول إصلاح الأوضاع مع أبيك الإمام أحمد؟
    - لا أجرؤ ، وحتى لو تجرأت لن يستمع إليًّ .
    - وتوقف عن الحديث لحظة ثم عاد يقول في حذرٍ:
      - ـ لقد اندفعت في الحديث معك
  - هذا الحديث حديث الصديق للصديق أو قل الأخ لأخيه .
    - \_ عدني إذن أنك لن تنشر شيئاً منه!
- أعدك هذا الحديث لن يُنشر الآن ولكن في المستقبل من يدري . . وقد تطلب مني أنت بنفسك نشره . . إنني آمل في مستقبل اليمن معك وقد سمعت ما سمعته من حديثك .
  - وسكت البَّدر لحظة أخرى ، ثنم عاد يقول في ألم ٍ ومرارة :
    - ـ أشد ما يخيفني من المستقبل أنني لست مهيئاً له.
      - \_ ماذا تقصد ؟
- إنني لست مؤهلًا بما فيه الكفاية ثقافياً وسياسياً ثقافتي تقتصر على تعليم القصر الأول . . مجرد القراءة والكتابة وحفظ ما تيسر من آيات القرآن كنت أود لو سافرت إلى الخارج ونهلت العلم في منابعه ولكنهم لا يسمحون لي بالسفر حتى للسياحة . . ومن ناحية التأهيل السياسي فإن أبي لا يشركني في شؤون الحكم ولا يسمح لي بحضور مجالسه مع معاونيه في إدارة هذه الشؤون .

ـ أمر الثقافة هين عكنك تعويض ما فاتك في الدراسة بالقراءة الترك لي هذا الموضوع

\_ ماذا ستفعل ؟

- سأتفق مع أحد الناشرين من أصدقائي أن يعد لك مكتبة حافلة بألوان من العلوم والفنون والدراسات تأخذها معك عند سفرك وتخلو إليها بعد عودتك

#### ـ وهل تغنى القراءة ؟

- نعم تغني وتثري ونحن أصحاب القلم مدينين للقراءة أكثر عما نحن مدينين للتعليم وعندنا مشل حي الاستاذ عباس العقاد عملاق الثقافة العربية لم يقطع من الدراسة سوى المرحلة الإبتدائية ولكنه سار في القراءة والإطلاع إلى أبعد شوط حتى أصبح في عداد أشهر كتّاب ومفكري العالم

\_ وددت لو أتيح لي السفر والطواف بالعالم

- هناك كتب تنقل إليك العالم وتجعله بين يديك . . وليس السفر ضرورياً

\* \* \*

وسافر الأمير البدر عائداً إلى بلاده بعد أن انتهت زيارته لمصر ، وقد شحنت المكتبة التي أعدها صديقي الناشر مع أمتعته .

ولم يطل الوقت وقامت ثورة شعب اليمن وأطاحت بالإمام أحمد وخلفه البدر في الإمامة ، ولم يفعل لشعبه شيئاً لا حرية ولا ديمقراطية ولا شيء . . سار سيرة أبيه وجده ومن سبقها من الأئمة في الحكم المطلق المفرد ، وبقيت حياة الشعب جامدة راكدة داخل الكهف المغلق عليه حتى عادت ثورة الشعب تطيح به كما أطاحت بأبيه

وعلمت لعجبي أنه كانت أسانيد الإطاحة به المكتبة التي أعدها له الناشر صديقي ، فقد كان من بين الكتب التي اختارها هذا الصديق الخبيث مجموعة كتب جنسية ونسخة من ألف ليلة وليلة الأصلية بحكاياتها وصورها المكشوفة الجريئة!

### توارد خواطر سلطانية

في الأربعينات زار مصر سلطان لحج الشاب «عبد الكريم »، ولحج كانت سلطنة صغيرة تطل على ساحل شبه الجنزيرة العربية الجنوبي، وقد اندمجت الآن في جمهورية اليمن الديمقراطية

ذهبت للقائه في فندق «سميراميس» القديم حيث نزل، وقد أعددت نفسي لحديث سياسي طويل وقد سمعت عنه أنه شاب مثقف مطلع أتم دراسته في لندن، ولكني وجدت فمه مقفلاً عن الحديث في السياسة ولو إشارة وتلميحاً وأدركت السبب على الفور. كان الإستعمار الإنكليزي يومئذ يحكم قبضته على المنطقة، وكان إذا ما شك في ولاء الحاكم العربي في إحدى الدويلات أو الإمارات أو السلطنات بادر إلى خلعه وتعيين أحد أقاربه الموالين للإستعمار مكانه. وخشي السلطان الشاب أن تبدر منه في الحديث معي بادرة تغضب الإنكليز وبالتاني تهدد عرشه، ولذلك آثر النجاة بالصمت عن السياسة فيها عدا عبارة كررها لي:

ـ إنني أحلم بأن أرى لحج دولة كبيرة عظيمة .

وقد تحقق حلمه جزئياً فقـد أصبحت لحج جـزءاً من دولة أكـبر . . « جمورية اليمن الديمقراطية » .

واضطررت إلى تغيير مجرى الحديث مع السلطان الشاب من مجرى السياسة إلى المجرى الشخصي وقال لي إنه شاعر بالفطرة وشاء أن يسمعني أبياتاً من الشعر قال لي إنه يعتز بها كنهاذج من شعره الجزل الجيد وأسمعنى أولاً مطلع قصيدة له في الغزل

أبكاني بشاطىء النهر نوح الحمام على الغصن في البستان قريب الصباح

ثم أسمعني بيتين من قصيدة أخرى في مدح أبيه الحاكم السابق الراحل:

سبحان مالك خواطر الأمرا ونواصيها في كل حينٍ وزمان إن طعناه عطفهم لنا قسراً وإن عصيناه عاقب بكل هوان

وأخيراً أسمعني أبيات من شعر التصوف بعد أن أفهمني أنه يميل إلى العزلة والتصوف في بعض الأحيان، أنشد يقول

جاء عليَّ برضاه

الحبيب اللي حبيت زارني وهم لي بالوصال حين شرق نور بهاه

شفت حالي من ألفيت حاط به وقهرني بالفصال كان في الحق مناه

وقـال لي السلطان الشاب أنـه مغرم أيضـاً بالغنـاء . وعـلى الأخص الموال ، وسألني كما لو كان يمتحنني :

ـ أتعرف ما هو الموال؟

قلت مستخدما السؤال

الموال هو بضعة أشطار من الشعر العامي تحكي في إيجازٍ حالة أو
قصة لا يلبث المغني أن ينتقل منها إلى غناء أغنيته أو إنشاد قصيدته ؟



مع السلطان عبد الكريم سلطان حضرموت

وأحنى السلطان رأسه موافقاً وقال لي :

\_ أحسنت ، ولكن الموال لم يكن أول الأمر مقدمة للأغنيات ، وإنما كان فنا مستقلاً بذاته ينشد وحده ويكتفي بسهاعه . والموال في ذاته قصة تحكي ميلاده ونشأته ففي كتب الأدب والتاريخ أن الرشيد حين حذر الشعراء من رثاء البرامكة أثر النكبة التي أنزلها بهم لجأ الناس إلى الشعر العامي يعبرون به عها يكنونه نحو البرامكة . وفي هذه الكتب كذلك أن « دنانير » جارية جعفر البرمكي رثته بقصيدة كانت تردد أثر كل منها « واموالياه » وإن هذا كان سبب تسمية هذا الفن بالموال وربما بداية ظهوره .

قلت :

\_ قدمت أم كلثوم فيلماً عن « دنانير » .

ورد السلطان:

\_ نعم . . شهدته عدت مرات وأعجبني .

وانتقل الحديث من الغناء إلى السينها وطويت أوراقي واكتفيت بالإستهاع ، فقد كنتُ أمثل « المصور » وهو مجلة سياسية إجتهاعية وليست فنية . وفي دار الهلال مجلة أخرى فنية « الكواكب » ولا شأن لي بها .

ومرت أعوام . ووقع في يدي صدفة ديواناً عن الشعر العربي في الأندلس وفي المغرب العربي .

وإذا بي أجد القصيدة الكاملة التي أسمعني السلطان عبد الكريم مطلعها « أبكاني بشاطىء النهر نوح الحمام » ولم أجدها باسم السلطان الشاعر بل باسم شاعر قديم اسمه « ابن عمير » من شعراء الأندلس ونزل بفاس . ووجدت في هذا الديوان أيضا القصيدة الثانية التي أسمعني السلطان بيتين منها « سبحان مالك خواطر الأمرا » منشورة بالكامل ، وليست باسم السلطان هي الأخرى بل باسم شاعر آخر قديم كفيف من

مكناس إحدى مدن المغرب اسمه « المكناسي الزرهوني » أنشدها في مدح ابن الحسن المريني في القيروان . حتى شعر التصوف الذي أسمعني أبياتاً منه وجدته بالكامل في الديوان . ليس باسم السلطان بل باسم شاعر مغربي اسمه « الحراق » .

\* \* \*

ترى الشعر لمن في الحقيقة ، إذا تجاهلنا أسبقية التاريخ . . وهل يكون الأمر خطأ من ناشر الديوان ! . . ولكن ثمة حقيقة هامة فاصلة لقد سمعنا عن « ابن عمير » و « المكناسي الزرهوني » و « الحراق » بين شعراء المغرب والأندلس . . ولكننا لم نسمع عن السلطان « عبد الكريم » بين هؤلاء الشعراء !

أو يكون الأمر مجرد توارد خواطر سلطانية!

#### في العراق :

## مشتروات الملك فيصل الثاني من لندن

في بداية الخمسينات قابلت « الملك فيصل الثاني » ملك العراق الراحل ، وآخر ملوكه قبل ثورة ١٤ يوليو / تموز ١٩٥٨ التي قام بها الجيش العراقي بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وإعلان الجمهورية وكان فيصل الثاني إذذاك ما زال شاباً يافعاً لم يبلغ سن الرشد وتحت وصاية خاله « الأمير عبدالإله » الذي كان يحكم بالفعل من وراء ستار الوصاية ، يسانده رئيس الوزراء « نوري السعيد » .

وكان الملك الشاب عائداً من رحلة في منوان، البحر الأبيض على ظهر يخت وامتدت إلى الجزر البريطانية مع إقامة بضعة أيام في لندن

ولم يكن هناك طائل من الحديث مع الملك الصغير أو أي كسب صحفي ، لأنه كان ممنوعاً من الحديث إلا من خلال خاله الوصي عليه ، فضلًا على أنه كان محدود الثقافة وفي لسانه عي وبالكاد نتلقى بصعوبة بضع كلمات محدوة من حديثه . . وكان لا مفر من أن أقصر حديثي معه على استطلاعاته في رحلته وانطباعاته عنها . . وحتى مع قصر الحديث على هذه الناحية لم تكن حصيلته تصلح للنشر في مجلة «المصور» أكبر المجلات الأسبوعية وأوسعها انتشاراً في ذلك لوقت .

وحتى السبق الصحفي الـذي خـرجت بـه من هـذه المقــابلة لم أكن استطيع نشره . ففي خلال حديثي مع الملك الصغير سألت :

- ماذا اقتنيتم جلالتكم من تذكارات لهذه الرحلة ؟

وكان جوابه أن اقتادني إلى غرفة داخلية كبيرة باليخت . ورأيت أمامي أكواماً من لعب الأطفال وقال لي :

ـ لقد اشتريت هذه اللعب من لندن .

وأضاف لعجبي

ـ في طفولتي كنت أحلم باللعب هـذه ، ولم تتّح لي فـرصة الحصـول عليها وما صدقت أن وجدتها في لندن حتى اشتريتها كلها



حديث مع الملك فيصل الثاني خلال رحلته على ظهر يخت

# هوامش لثورة ١٩٥٨ في العراق

في اليوم الثاني لثورة العراق في ١٩٥٨ كنت في بغداد ، وقد وصلتها بعد عناء ومشقة رحلة طويلة وعرة بسيارة نقـل من دمشق ، إذ كان مطار بغداد قد أُغلق .

وصلت في الفجر واتجهت إلى مبنى وزارة الدفاع حيث كان «عبد الكريم قاسم» و«عبد السلام عارف» قائدا الثورة يقيمان إقامة دائمة . وعند وصولي كان عبد السلام عارف يُصلي الفجر ، بينها كان عبد الكريم قاسم يجلس إلى مائدة صغيرة وأمامه طعام الإقطار في انتظار أداء زميله للصلاة . وقدمت نفسي لعبد الكريم قاسم . وانتظرنا صامتين حتى انتهى عبد السلام عارف من الصلاة ، وتعارفنا ثم دعياني للإفطار معهها . . قال في عبد الكريم قاسم :

ـ تفضل افطر معنا .

وأضاف عبد السلام عارف :

- عيش وملح فليس على المائدة أمامك سوى الخبز والبيض والزيتون والجبنة . . وكان هناك أيضاً صحن به تمر . . وكان هناك أيضاً صحن به تمر . . والعراق كما هو معروف منتج التمر الأول على مستوى العالم . وبه أكبر عدد من النخيل . . ملايين ، والتمر فيه أنواع ، جيدة وشهية

كلها ، وختمنا الإفطار بالتمر ، ووجِدت في حـلاوته المعـادلة لشـدة ملوحة الجبنة .

ومنذ البداية لاحظت في عيني عبد الكريم قاسم الغيرة من عبد السلام عارف ، كان عبد السلام عارف يتمتع بحب الناس وله شعبية واسعة . ولعل السبب الهام أنه كان خطيب الثورة ، وكان يحسن الخطابة وله موهبة بارزة في الإرتجال وبراعة في إنتقاء الكلمات الرنانة المثيرة ، بينها كان حظ عبد الكريم قاسم في الخطابة قليلاً . وفي لسانه عي وثقل بعض الأحيان عندما تخونه الكلمات المناسبة وتهرب منه . وكان عبد السلام هادئاً وديعاً في خطاباته ، بينها كان عبد الكريم قاسم ثائراً متنمراً وكان ذكاءً أو حرصاً من عبد الكريم قاسم ألا يخطب بعد عبد السلام عارف تحاشياً للمقارنة والمفاضلة بينها

كذلك كان عبد الكريم قاسم قاصراً في شؤون الحكم بالعكس من رشد عبد السلام عارف. وهذا ما كان يبدو دائماً في إجتماعات قيادة الثورة واجتماعات مجلس الوزراء، ولولا أن عبد السلام عارف كان يمسك بالدفة في هذه الإجتماعات لما سارت سفينة الحكم في تلك المرحلة الدقيقة في تاريخ العراق.

ومع إقامتي الممتدة في بغداد تركت الفندق واستأجرت غرفة. في بنسيون تملكه أسرة أتورية والأتوريين أو الأشوريين في العراق طائفة خاصة تنحدر من السلالة الأشورية القديمة وتمتاز نسائهم بجهال أخاذ أجمل ما فيه العيون السوداء البراقة والشعر الأسود كالليل . وهم يعيشون في حذر واحتياط دائمين موالين للحكومة أيا كانت وفي أي وقت شأن الأقليات في كل بلد ، ورغم أنه قد توثقت بيني وبين أفراد الأسرة علاقة قوية واستفادوا مني مادياً فائدة لا بأس بها ، فإنهم رفضوا نزولي عندهم عندما عدت إلى بغداد بعد استبعاد عبد السلام عارف وانفراد عبد الكريم قاسم بالحكم ، وكان معروفاً أن مصر تساند عبد السلام عارف .



دعوة للإفطار مع عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف

وكانت تسليتنا وسلوانا الوحيدة في إقامتنا الطويلة في بغداد إما في بيت حافظ جميل شاعر العراق الذي كان يتعرض لأذى وتنكيل سلطات الحكم قبل الثورة إذا ما نحا في شعره نحو نقد الأوضاع السائدة وكان مورد رزقه الأساسي وظيفة حكومية طالما طورد ونُكل به فيها حتى انتهوا به إلى وظيفة متواضعة في مصلحة التليفونات . وكان بيته كل ليلة ندوة أدبية مفتوحة يشدو فيها هو وضيوفه الشعراء بآخر ما نظموا ويتعاقبوا في إنشاد القديم المأثور من شعر الجاهلية وعصور الإسلام . وكان حافظ جميل كريما بلا حساب يمد كل ليلة في بيته مائدة عامرة حافلة بالمشهيات كريما بلا حساب يمد كل ليلة في بيته مائدة عامرة حافلة بالمشهيات والأطايب من الطعام والشراب من كل نوع ، وكان هو وحده ينفرد بشرب قنينة (زجاجة) عرق عراقي يُستخرج من البلح شراب قوي فتاك فيه من ماء النار شبه ولا أدري كيف كانت معدة حافظ جميل تحتمله ورأسه تصمد ولا تدور معه .

وكانت لي سهرات أخرى مع «مهدي الجواهري» شاعر العراق الفحل المخضرم، في بيته المطل على نهر دجلة أشاركه خلوته وسياحته بعينيه عبر النهر الذي طالما حمل مركب الرشيد وخلفائه العباسيين من بعده في نزهتهم عبره، والذي كان مسرحاً للكثير من خيال صاحب ألف ليلة وليلة، وكان عشاءنا دائماً حاضراً وطازجاً، من النهر إلى الفم مباشرة. فهناك شبكة منصوبة في ماء دجلة إلى جانبنا، ونترقب صيدها ليجذبها الخادم ويسرع إلى إعداد السمك ينظفه ويشقه نصفين متصلين ويشويه على نار الحطب أمامنا في الحديقة. وهذه أكلة منتشرة على شاطىء دجلة في البيوت وفي العراء يسمونها «المسجوف» ويستخدمون معها فاتحاً للشهية مثل ثمار المانجو الصغيرة في محلول الخردل.

ولكن كبرى سهراتنا كانت في بيت مطرب العراق الفريد الذي لم يعوض « ناظم الغزالي » حيث كان يجتمع كل الفنانين بعد أن ينتهي عملهم كل ليلة في مسارح وملاهي بغداد .

وخلال النهار كنا نستمتع بمشاهدة جلسات محكمة الثورة التي يرأسها العقيد عباس المهداوي وأشهد بأنني ضحكت فيها ضحكاً لم أضحكه في حياتي حتى في مسرح عملاق المسرح الكوميدي نجيب الريحاني.

وقد سُمح لي أن التقي بالمتهمين في السجن الحربي، وزراء ورؤساء وزراءات وأصحاب نفوذ ورأسمالية . . رأيتهم وقد هووا من شاهق ، وقد جمعهم وألف بينهم السجن ، وما كانوا ليجتمعوا أو ياتلفوا رأيت البعض منهم في ملابسه الداخلية وكنت لا أراهم إلا في الملابس الرسمية وعلى صدورهم النياشين والأوسمة . . ورأيت أمامهم طعاماً لو وُضع أمامهم وهم في عنفوان الجاه والسلطان لأبوه واستنكروه على كلابهم ، وعندما سألتهم هل لهم طلبات ؟ طلب مني بعضهم أن أتوسط لهم لدى المسؤولين ليسمحوا بزيارة أهلهم لهم ، وكانت هذه الزيارة ممنوعة

وشيئاً فشيئاً تـوسعت هوة الخـلاف بين عبـد الكـريم قـاسم وعبـد السلام عارف خلاف الغيرة والحسد، وبدا واضحاً أنه يسعى ويعمـل للخلاص منه

وكان عليَّ أن أعود إلى القاهرة لبضعة أيام . . وذهبت إلى عبد السلام عاف آخذ منه حديثاً في مكتبه ، فصارحني بكل شيء في حزنٍ ومرارة :

- عبد الكريم قاسم لم يعد يطيقني . . ويعارضني بشدة في كل مكان وكل مجال . . وكلما أصدرت قراراً في حدود اختصاصي ينقضه ويصدر قراراً مضاداً ويا ليته يحسن القرار ويوجهه إلى النفع والخير ، بل هو يتخبط ويهذي ويهدر ويشور ، ويهدد ويتوعد كل من يعصي له أمراً بسوء المصر .

و لم لا تنصحه بحكم زمالة السلاح والمشاركة في الثورة والحكم ؟ ـ نصحته كثيراً ومن مكره كان يتظاهر بقبول النصح بـل ويعتذر



حديث عن آمال المستقبل التي لم تتحقق مع عبد الكريم قاسم رئيس مجلس الثورة في العراق

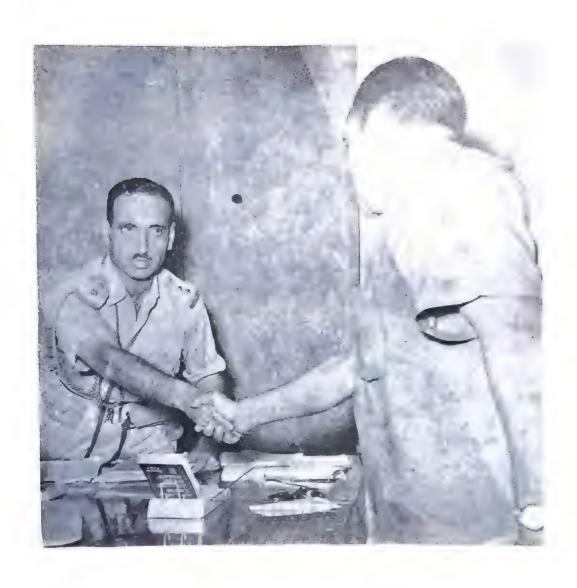

رسالة من عبد السلام عارف لجمال عبد الناصر



مع توفيق السويدي رئيس وزراء سابق في السجن في بغداد بعد ثورة العراق

أحياناً عما بدر منه ولكنه كان يسمع بأذن ويخرج ما يسمع من الأذن الأخرى ، ويواصل غيه وضلاله

- ـ وبقية رفاق الثورة أين هم ؟
- \_ كلهم انطووا تحت لوائه ، بل مضوا يوقعوا بيني وبينه ويـوسعون هوة الخلاف وختم حديثه بقوله
  - إنني أخشى على العراق من عبد الكريم قاسم .
    - ـ ربنا يستر.

واستأذنت في الإنصراف ، ونهض عبد السلام عارف واقفا يصافحني ويودعني قائلًا :

- \_ ما دمت مسافر إلى القاهرة لي عندك طلب . . . أرجوك .
  - ـ بل أمرني .
  - \_ قل لعبد الناصر ياخذ باله منا .
- وعدت إلى القاهرة ، وبلغت الرسالة ، وتتابعت الأحداث .

### سيادة رئيس مجلس السيادة

« الفريق نجيب الربيعي » رئيس مجلس السيادة في تشكيل أول حكومة في العراق بعد ثورة جيشها في سنة ١٩٥٨

رجل مثقف واسع الإطلاع ، دمث الخلق ، متواضع ، يملأ كرسيه في أي منصب يتولاه وقد شارك في ثورة ١٩٥٨ ومن قبلها ثورة رشيد عالي الكيلاني المشهورة

واستقبلني في مكتبه استقبالًا حفياً رقيقاً ، وكأنما لاحظ دهشتي فبادر يقول لي

- إنني أمارس الكتابة وكما أعتز بزمالة السلاح أعتز أيضا بزمالة القلم . وقبيل الثورة انتهيت من إعداد كتاب عن ثورة رشيد عالي الكيلاني التي شاركت فيها

وأمسك بدوسيه كان على المكتب أمامه وقدمه إليًّا:

ـ ها هو الكتاب خذه . . . وانشره على حلقات في المصور . . ولو استطعت بعد ذلك طبعه ككتاب أكون شاكرآ ممنوناً ولك أن تغير في أسلوب الكتاب إذا رأيته لا يصلح للنشر مع إبقائك دائماً على جوهر الأحداث التي راعيت في سردها منتهى الصدق والأمانة

وشكرته على هديته وقلت له :



مع الفريق نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة

ـ سأقرأ المذكرات وأنا هنا في بغداد ، وإذا رأيت أي تعديل سآخـ لد رأيك فيه قبل أن أُجريه .

وقرأت المذكرات بالفعل وأنا في بغداد ، ووجدتها صالحة للنشر كها هي ، ولما أخبرت نجيب الربيعي بذلك سر جدآ وفرح فرحة من ينجح في إمتحان كان غير واثقٍ من نتيجته . . وأخذت أعد بالفعل المذكرات في حلقاتٍ لأبدأ نشرها بمجرد عودتي إلى القاهرة .

ولكن قدر لمذكرات نجيب الربيعي ألا تُنشر حتى الآن . . فقد جرت الأحداث بما لم يشتهي وما كنت أتوقع أن يجدث .

تماماً كما حدث في مصر حدد مجلس الشورى اختصاصات رئيس مجلس السيادة وتقلصت تدريجياً ، وانتهى الأمر بنجيب السربيعي إلى تنحيته تماماً كما نحي محمد نجيب في مصر كان قدر النجيبين واحداً!

\* \* \*

ونفس المصير لاقته مـذكرات عبـد السلام عـارف التي أملاهـا عليًّ عندما تغيرت الأوضاع وأصبح رئيساً للجمهورية .

والواقع الذي لم ندركه في بلادنا العربية أن مثل هذه المذكرات ملك للشعوب وليست ملكاً للحكومات ، ومن حق الشعب نشر هذه المذكرات مها تغيرت الحكومات ، ومها كان موقف الحكومات من صاحب هذه المذكرات . وقد بذلت جهداً كبيراً في إعداد مذكرات عبد السلام عارف وهو وراجعت الجزء الخاص بطفولته وصباه مع أبيه الشيخ محمد عارف وهو رجل دين متعمق في الدراسة الدينية ، ولم يكتم عني نخاوفه تجاه ولده عبد السلام وأنه في أعهاق قلبه لا يرتاح ولا يأمن لزمالة عبد الكريم قاسم لولده . . شعور خفي في قلب الأب الحنون المرهف الحس تحقق مع الأيام

والحقيقة أن عبد الكريم قاسم الذي وصف بأنه دموي وسفاح كان طفلاً غرا في تصرفاته . مثال ذلك إنني في مقابلتي له عندما زرت بغداد عقب تصدع الوحدة العربية مع مصر تعمد أن يضع خلف مكتبه على الأرض إطاراً يحتوي صورة جمال عبد الناصر كان يعلقه من قبل خلفه على الحائط إلى جانب إطار آخر يحتوي صورته ، ولم يترك إطار عبد الناصر سليما بل كسر زجاجه إلى أجزاء صغيرة . وتعمد أن يكون هذا الإطار في مكان ظاهر لكل من يدخل عليه مكتبه . وهو لا يحسب حساب القدر ، ولا يدور بخلده وهو في عنفوان السلطة والنفوذ أن يأتي يوم تنزل فيه صورته إلى الأرض ويمزق جسده الرصاص .

### في إيران :

# شهدت ۳ أفراح للشاه!!

« محمد رضا بهلوي » أو « شاهبور » كما كانوا يطلقون عليه ، إمبراطور ايران الذي مات في القاهرة أثر معاناة طويلة مع المرض بعد أن أجبرته ثورة الخميني على التخلي عن عرش الطاووس الذي ورثه عن أبيه « بهلوى » واتخذ من القاهرة مقراً لمنفاه في نهاية المطاف بعد أن رفضت الولايات المتحدة الأميركية استضافته . وقد دُفن في مسجد الرفاعي في القاهرة شاهبور تزوج ثلاث مرات وقد شاهدت أفراح زيجاته الثلاثة في طهران ممثلاً لمجلات دار الهلال

وكانت الزوجة الأولى لشاهبور « الأميرة فوزية » بنت الملك فؤاد وأخت الملك فاروق . والحقيقة أن شاهبور كان يرغب في الزواح من الأميرة فائزة الشقيقة الثانية لفوزية رآها وأعجب بها واختارها عروساً له عندما جلس إلى أبيه يبحث معه موضوع ترشيح عروس له وتمت الإتصالات بين طهران والقاهرة لخطبة فائزة إلى شاهبور . وتمت الخطوبة وحدد موعد حفل القران والزفاف في طهران . وكنت هناك في هذا الموعد . وأعدت قاعة العرش لإقامة حفل القران في قصر المرمر المشهور الذي بُني من أفخر وأغلى أنواع المرمر في العالم والذي يروع ويذهل بأثاثه ورياشه ومراياه المذهبة ، ووقفت مع حشد من الصحفيين ومندوبي الإذاعة والتليفزيون القادمين من جميع أنحاء العالم ، وتفرق في أنحاء القاعة المدعوين من أسرة الشاه ومن الملوك ورؤساء الجمهوريات وفي الصدر

ودخل العروسان شاهبور وفي ذراعه عروسه وصعقت إذ رأيت العروس لم تكن الأميرة فائزة التي خطبها بل كانت أختها الكبرى « فوزية » ولم تصعق المفاجأة سواي أنا والزملاء الصحفيين المصريين وبعض الصحفيين العرب الذين يعرفون الأميرتين ويفرقون بينها ، أما باقي الزملاء الأجانب وجميع المدعوين فلم يفاجأوا بشيء وبهرهم جمال العروس وما اتخذته من ملبس وزينة تليق بمن ستكون امبراطورة تجلس على عرش من أقدم عروش التاريخ وعقد القران وتم الزفاف ، وتعاقبت الحفلات والمآدب الخيالية التي تتواضع أمامها حفلات ومآدب ألف ليلة وليلة ونعمت بأكل لحم الطاووس لأول مرة في حياتي ولكن كل هذا لم يهدىء من روعي إزاء تلك المفاجأة المذهلة باستبدال العروس بشقيقتها ، ولم يشفني من الأرق الدي لازمني حتى عدت إلى القاهرة وعرفت السر الذي لم يعرفه إلا قلائل

كانت الأميرة فوزية أكبر سنا من الأميرة فائزة وإذا كانت التقاليد الشعبية المتواضعة لا تتيح زواج الأخت الصغرى قبل الأخت الكبرى ، فمن باب أولى لا يصح ولا يجوز للتقاليد الملكية أن تتيح هذا الزواج وعلى هذا شحنت الأسرة الملكية في مصر إلى طهران « الأميرة فوزية » بدلاً من أختها « الأميرة فائزة »

ولم يكن لائقاً في عرف الملوك أن ترد شحنة الأسرة الملكية المصرية ، كما لم يكن معقولاً أن تغفل أسرة الشاهنشاه ما يشيره هذا الرد من فضيحة عالمية تزلزل دعائم عرش الطاووس الامبراطوري ورؤي تغطية الموضوع وكتمان السر . . وتزوج شاهبور من الأميرة التي لم يخترها وكان طبيعياً ألا يقدر لهذا الزواج المفروض فرضاً ألا يعمر طويلاً خصوصاً وأن الملكة والدة شاهبور تكره الملكة نازلي والدة فوزية كراهية أساسها أصلاً جمال ورشاقة وأناقة نازلي وقبح وتهدل وسمنة جسم والدة الشاه بصورة تنعكس على أزيائها ، ولذلك حسدت نازلي منذ اللحظة الأولى التي

استقبلتها فيها قادمة مع ابنتها العروس وغارت منها على زوجها الامبراطور الذي لم يكن يخفي إعجابه بنازلي . وفي نفس الموقت انزرع حسد آخر واشتعلت نيران غيرة أخرى في صدر الأميرة شمس الملوك أخت شاهبور التوأم ضد فوزية لنفس الصفات التي ورثتها عن أمها الجال والرشاقة والأناقة وكانت شمس الملوك قصيرة القامة نحيفة لا تعني كثيرا بملسها وبسرعة سعت عقارب الحسد وامتدت ألسنة نيران الغيرة إلى الوقيعة بين شاهبور وفوزية ، ونبض قلب العروسين بالكراهية وهو لم ينبض من قبل بالحب . ولم يعش زواجها سوى عاماً واحداً وانتهى إلى الطلاق بعد أن أثمر بنتاً .

#### \* \* \*

وما كاد زواج شاهبور الأول ينقضي حتى جاء زواجه الثاني من «ثريا سفنداري » ابنة سفير إيراني . رآها في حفلة بأوروبا . ووقع في حبها من النظرة الأولى والحقيقة أنها كانت واحدة من أجمل وأرشق جميلات العالم .

وتمت الخطوبة بسرعة . . وتحدد موعد القران والزفاف . .

وذهبت إلى طهران أشهد حفل زواج شاهبور الثاني وكان أفخم وأروع من حفل الزوج الأول بتعدد الشخصيات العالمية التي حضرته من ملوك العروش وأمراء الجاه والمال وملوك الصناعة والإستثيار.

وفي نفس القاعة ... قاعة العرش بقصر المرمر أقيم الحفل ... وقرأت في عيني شاهبور الفرحة ... فرحة من يمتلك جوهرة من أغلى جواهر الدنيا. ومن لفتاته إلى عروسه وهمساته إليها أدركت أن قصة حب .. الحب الأول ... قد بدأت بين صاحب عرش الفرس وصاحبة عرش الجهال ... ولكنني صدمت وحزنت عندما قامت الملكة الوالدة ترش الملح بمساعدة «شمس الملوك» توأم شاهبور ... وعادة رش الملح في الأفراح عادة تقليدية قديمة معروفة في بعض بلاد الشرق ... والمقصود بها

طرد الحسد . . . ولكن الحسد لم يُطرد من قاعة الحفسل . . . ورأيته متمركزاً في عيني الوالدة وابنتها شمس الملوك نفس العقدة ، عقدة القبح وتوابعه .

وكانت الملكة الوالدة قبوية الشكيمة نافذة الكلمة وكان زوجها الأمبراطور رغم شخصيته الحديدية يلين أمامها ويشركها في الحكم ، كذلك كانت شمس الملوك بالنسبة لشاهبور .

وخلال الإحتفال ترددت الإشاعات وسرت الهمسات في أروقة قصر المرمر . . . الملكة الوالدة رفضت أن تعير عروس ابنها بعض مجوهرات التاج لتتحلى بها في العرس ، وكانت هنديتها لها متواضعة لا تليق بالمقام الملكة الوالدة ألغت الكثير من فقرات حفل الزفاف الملكة الوالدة رفضت أن يسافر ولدها مع عروسه إلى أوروبا لقضاء شهر العسل وطلبت منه أن يبقى إلى جانبها

وهكذا لم يطل زواج شاهبور الثاني أيضاً ، والفضل للملكة الولدة والأميرة شمس الملوك وللقدر الذي منع العروس من الإنجاب فكان الطلاق .

وخرجت ثريا سفنداري جميلة الجميلات من القصر الامبراطوري حزينة بائسة كسيرة الخاطر . . وتخبطت حتى قبلت عرض أحد المنتجين السينهائيين للإشتغال بالتمثيل في السينها مستغلاً جمالها . . وكانت تجربة قدر لها الفشل . . كان الجهال غير كاف للنجاح دون أن تسنده الموهبة .

\* \* \*

ثم كان الزواج الثالث . . وقد أصبح شاهبور امبراطور آ زواج شاه إيران من ابنة الشعب فرح ديبا الزوجة التي عمرت ما بقي من عمره وشاركته مصيره المحزن . . والتي نجت من حسد وغيرة الملكة الوالدة بموتها والأميرة شمس الملوك بنفيها خارج إيران واغم إرادة الشاه بعد أن طفح كيل الشعب والمسؤولين عن الحكم من تدخلها في حكم البلاد



وانصياع شقيقها لإرادتها .

وكان حفل الزفاف في قصر المرمر هذه المرة أكثر جمالاً وروعة برضاء الشاه عن اختيار عروسه وبرضاء الشعب عن هذا الإختيار . . وكانت العروس هذه المرة عادية الجمال بسيطة الحركة متواضعة الأناقة فغابت عن الحفل عين الحسد وخبت نار الغيرة .

وفي عنفوان مراسم القران وأنا واقف بين زملائي صحفي العالم وفجأت أحسست بمغض شديد ينهش أمعائي وتدفق العرق غزيراً من جبهتي ثم مادت الأرض بي وسقطت مغشياً عليًّ . . ولم أفق إلا وأنا أجد نفسي في مستشفى القصر وحولي جمع من الأطباء ورغم أن حالتي تحسنت وآلامي ذهبت فقد كان قرار الأطباء إجراء عملية المصران الأعور لي بسرعة عاجلة ، وكانوا ينتظرون إفاقتي للحصول على موافقتي . وعارضت وأصروا . وهموا بإتخاذ الإجراءات اللازمة ، ولم ينقذني سوى مفاجأة دخول الشاه وعروسه عليًّ وهما ما زالا بملابس الزفاف . . جاءا ليطمئنا عليً . . وكانت لفتة من أرق وأكرم ما لقيت في حياتي الصحفية المطويلة من لفتات . وأطلع الأطباء الشاه على قرارهم باجراء الجراحة ومعارضتي وسألني الشاه :

- ـ لِمُ تعارض ؟
- ـ لا شيء إلا لأنني لو قدر لي الموت أن أموت في بيتي وبين أسرتي .
- لا قدر الله ، ولكن الأطباء يلحون في إجراء الجراحة وإستعجالها .
- فليمهلوني إلى الغد ما دامت حالتي تحسنت وإذا عاودني الألم سـآتي اليهم بنفسي سائراً على قدمي أو محمولاً

وضحك الشاه وضحكت عروسه وقال للأطباء بالرغم منهم :

ـ ولكن فليكن هذا على مسؤوليتك .

ـ طبعآ .

وسألني الشاه :

ـ هل تريد شيئاً ؟

قالها لي كما يسألون المحكوم عليه بالإعدام:

وانتهزتها فرصة :

ـ أريد حديثاً مع جلالتكم .

ولم يجد الشاه بدآ من إجابة طلبي الذي قد يكون آخر طلب في حياتي . وحدد الحديث صباح الغد الباكر ، إذا طلع علي النار وأنا حي وعشت للغد وأجريت الحديث مع الشاه . وكنت الصحفي الوحيد الذي ظفر بحديث وصورة شخصية مع الشاه في تلك المناسبة .

ولم تعاودني نوبة الآلام حتى مساء اليوم التالي. وأراد صديق لي يعمل ويعيش في طهران طمأنتي فاصطحبني إلى الدكتور محمد مصدق ابن الزعيم الإيراني مصدق الذي قاد ثورة فيها مضى ضد الامبراطور ولم يقدر لها النجاح وقد فحصني الدكتور فحصاً دقيقاً وأجرى لي صورة بالأشعة وقال لي :

\_ اطمئن ليس عندك مصران أعبور . . كنانت نبويسة مغص قلوي وانقضت . . وإذا ما عاودتك فهذه وصفة بالدواء

# شمس الملوك توأم شاهبور

رأيتها في طهران وعرفتها في القاهرة .

« الأميرة شمس الملوك » توأم « شاهبور » شاه إيران السابق . . ويوم جاءت إلى القاهرة كنت قد رأيتها من قبل في حفل زفاف شاهبور إلى الأميرة فوزية ثم حفل زفافه إلى ثريا .

كانت (أم العروس) تروح وتغدو وتأمر وتنهي في خفة ونشاط . . جسد نحيل وقامة تميل للقصر

ثم زارت القاهرة ، ترانزيت في رحلة إلى أوروبا ونزلت بمقر سفارة إيران في القاهرة . وقال لي استاذي المرحوم فكري أباظة رئيس تحرير مجلة المصور :

- ـ روح اعمل حديث معاها .
- ـ كيف والعلاقات بيننا وبين طهران تتأرجح وتزداد تأرجحاً يوماً بعد يوم .
  - ـ ما هي حلاوة الحديث .
    - ـ وإذا رفضت مقابلتي ؟
      - ـ أنت وشطارتك .

- أتظن أنهم سيسمحون عندنا بنشر هذا الحديث لو نجحت في إجرائه ؟
  - ـ ما أعرفش
  - وإن لم يسمحوا ؟
  - ـ حطه على الرف حا يجي يوم تنشره فيه وجاء هذا اليوم اليوم

\* \* \*

لم ترفض «شمس الملوك» مقابلتي ، بـل عـلى العكس رحبت . . وكانت ترتدي ثوباً بسيطاً طويلاً يصل إلى ما تحت الرقبة بكثير . وبادرتني بسؤال مفاجىء :

- \_ ترى هل يهم قراؤك حديث معي ؟
  - قلت:
- ـ اسمحي لي أن أكون أولًا صريحًا في سؤالك .
- أرجو أن تكون في غاية الصراحة . . أنا أحب الصراحة ولا أغضب منها أبدآ .
- معرفة كل شيء عن شخصية قوية غير عادية مثلكِ .
  - ـ أنا شخصية قوية ؟! من قال لك هذا ؟
  - ـ سمعتهم يقولون في طهران ويرددون عنكِ حكايات كثيرة .
    - ـ سمعت من ؟
    - الناس . . كل الناس .

### مع الأميرة شمس بهلوى شقيقة شاه إيران السابق التوأم

- ـ ماذا يقولون ؟
- ـ إنكِ تحركين المسؤولين عن الحكم من وراء ستار .

وضحكت ساخرة وقالت:

- مكذا يقولون . . يتهمونني ظلماً إنني لا أتدخل في الحكم . . فقط أبدي نصيحة . . وقد يؤخذ بها أو لا يؤخذ .
- ـ معنى هـذا أن لك بـاعاً وخـبرة في شؤون الحكم ، فمن أين لـكِ هذا الباع وتلك الخبرة ؟
- كنت قريبة دائماً من أبي الامبراطور فنشأت وأنا أسمع وأرى كيف يلعبون اللعبة
  - ـ أي لعبة ؟
  - لعبة السياسة .

- ـ السياسة لعبة ؟
- مسلية جداً أشبه بالشطرنج كل لاعب يزيح من أمامه ما يضعه خصمه أمامه من عقبات وعراقيل حتى يخلو له الطريق تماماً فيصبح الخصم في «كش ملك » ويعلن انتصاره عليه
  - \_ وهل تكسبين اللعبة دائماً ؟
- أنا لا ألعب بل إنني أشبه بالمدرب في لعبة كرة القدم أدرب اللاعبين وأعدهم لخوض المباراة فإذا جاءت المباراة اتخذ لنفسي موضع المشاهدة والمراقبة
  - ـ يقولون إنكِ تتدخلين في كل كبيرة وصغيرة ؟
  - لأنني أؤمن بالحكمة المأثورة « معظم النار من مستصغر الشرر »
    - ـ وماذا يفعل الفشل بك ؟
    - \_ يشحذ عزيمتي للمحاولة من جديد .
    - ـ يقولون إنكِ تلازمين الشاه طول الوقت ليل نهار؟
    - ـ أنسيت إننا توأم وأننا عشنا متلازمين قبل أن نخرج إلى الدنيا
- هل صحيح أن إهتهامك الزائد والدائم بحياتكِ العامة كان سبباً في فشل حياتكِ الخاصة ؟
- لا يهم فالحياة العامة أشهى وأطيب وأنفع وأبقى من الحياة الحاصة .
- ـ ولكنكِ تتدخلين في حياة الشاه الخـاصة . بصراحـة ينسبون إليـكِ أنك كنتِ وراء طلاق الامبراطورة فوزية من الشاه أنت والملكة الوالدة ؟
- مذا صحيح . . لأن زواجهما كنان خطأ وكنل خطأ ينبغي تصحيحه ، وواجبنا : على كنل من شنارك في الخيطا أن يشترك في

تصحيحه وقد شاركنا أنا ووالدي في زواج فوزية من أخيّ

- ـ وما الذي غير رأيكما فيها ؟
- ـ هذه حكاية لا أظنهم يسمحون بنشرها عندكم .
- للعبة السياسية ؟ والمعالمة على الخدمة الإجتماعية شيئاً من طاقتك التي تؤثرين بها
- للأسف إن الخدمة الإجتماعية في بلادنا الشرقية التي تختص بها سيدات مجتمعنا إنما هي وسيلتهن لتمضية وقت الفراغ والإعلان عن أنفسهن ، وأنا لا أقبل لنفسى شيئاً من هذا
- \_ قد تكسبك الخدمة الإجتهاعية شعبية تفتقدينها في اللعبة السياسية
- أود لو كسبت هذه الشعبية في اللعبة السياسية سأحاول ، ولـو طالت المحاولة
  - ـ ولماذا تطول ؟
  - مصلحة البلاد العليا هذه ألف باء السياسة .
    - ـ في أبجدية مكيافيللي
    - ـ لقد جررتني في حديث السياسة إلى بعيد .
      - ـ وهل تملين الحديث عن لعبتك ؟
        - ـ أفضل المهارسة .
        - \_ إيران في نظركِ ؟
    - ـ بلد يضع تاريخه وتقاليده أمام عينيه دائماً .
      - \_ ومصر ؟
      - ـ بلد أدار ظهره لتاريخه وتقاليده .

- \_ فِيمَ يلتقى البلدان ؟
- ـ في حضارة آلاف السنين.
  - ـ وفيها يختلفان ؟
- ـ ليس بينهما اختلاف ف لتاهما في الهم شرق
- \_ فلننتقل إلى الحديث عن شخصكِ . . ما رأيكِ في الأميرة شمس الملوك ؟
  - \_ إمرأة شرقية تحاول أن تجد لها مكاناً إلى جانب المرأة الغربية
    - عُرف عنكِ بساطة الملبس والزينة
- أليس هـذا خـيرآ من أن تعـرف عني بهـرجــة الملبس والمغـالاة في التزين !
  - \_ هل تمارسين رياضة بدنية ؟
- نعم . التنس . . فلا بد لمن يمارس لعبة السياسة أن يُمارس لعبة رياضية لشحذ روح النزال والسعي للفوز على الخصم بداخله .
  - \_ والفن ؟
  - أحب السيرك .
  - ـ لأن فيه نزال وصراع ؟
    - \_ ووحوش أيضاً
  - درس تلقيته عن أبيك الامبراطور؟
  - \_ العفو عند المقدرة . . كان دائماً يعفو عن خصومه .
    - ـ ووالدتكِ ؟
    - الأمومة التي لا تعرف التدليل ولا تغرق في الحنان .

- ـ ما رأيكِ في « ثريا سفنداري » زوجة أخيك الحالية ؟
  - ۔ آخی بحبھا
    - \_ وأنتِ ؟
  - ـ المهم أخي .
  - ـ وتجربتكِ أنتِ في الزواج ؟
  - ـ ما زالت في دور التجربة .
  - ـ ما كنت أتوقع هذه الإجابة من أميرة ؟
    - ـ أجبتك كزوجة لا أميرة .
    - ـ قد تغضب هذه الإجابة زوجك ؟
  - سيفيد هذا التجربة . هل عندك ما تسألني عنه ؟
    - ـ لا وأنتِ هل تريدين إضافة شيء ؟
- ـ سأترك لـك الإضافة إذا شئت ، بشرط ألا تخرجني من الإطار الذي وضعت فيه نفسي في حديثي معك .

### في ليبيا :

## لماذا قتل شقيق الملكة رئيس الديوان ؟

مصرع رئيس الديوان الملكي في ليبيا القاتل شقيق الملكة

هذا هو الحبر المذهل كها تناقلته وكالات الأنباء . . وكان « الشلحي » القتيل رئيس ديوان السنوسي ملك ليبيا . . وكان يتمتع بالحظوة والثقة الكاملتين عند الملك كها كان معروفاً لدى الشعب الليبي بقوة النفوذ ونفاذ الكلمة عند الشعب .

وطرت إلى « بنغازي » انعاصمة الثانية لليبيا لأجري تحقيقاً صحفياً عن الحادث وكل ما ظفرت به من السلطات الليبية الرسمية أن الحادث وراءه دوافع سياسية ، إذ أن القاتل وهو شاب في مطلع الشباب ينتمي إلى حزب سياسي وطني يناهض نظام الحكم ويهاجم مثالبه وينتقد تصرفات ونظم الحكم ومظالم الحكام .

كان نفوذ الشلحي رئيس الديوان قد استشرى بعد أن أطلق الملك يده في إدارة شؤون القصر وأملاك الملك وأمواله وجعله مستشاره الأول والأخير في ادارة شؤون الحكم، ومرجعه في تعيين وإقالة الوزراء والحكام ومدبره في إقامة العلاقات الخارجية ما بين ليبيا والدول الخارجية وكان هذا كله يثير غضبة نارية يكتمها الشعب الليبي ويكبتها داخله، خوفاً من بطش رئيس الديوان واتقاء غضبه



مع الملك السنوسي ملك ليبيــا السابق

وذهبوا بي للقاء الملك السنوسي ، حيث كان معتكفاً في إحدى ثكنات الجيش في برقة حداداً على رئيس ديوانه واستقبلني الملك حزيناً شبه بال ، وقدمت له العزاء ولم يرد بكلمة ودامت المقابلة نصف ساعة كنت أنا المتحدث خلالها وحدي فقد كان الملك السنوسي يرفض الأحاديث الصحفية مواجهة ويؤثر أن يتلقى أسئلة الصحفيين مكتوبة ويرد عليها معاونوه كتابة أو يتركون للصحفي مقدمها مهمة الرد ، ثم يراجعون هذا الرد ويؤشرون عليه بالإذن بنشره بعد أن يعدلون فيه أو يضيفون إذا ما أرادوا التعديل أو راقت لهم الإضافة .

وهذه المرة توليت أنا الرد على أسئلتي وحظيت بالتأشيرة بالإذن بنشره دون أي إضافة أو تعديل .

وسمحوا لي بلقاء القاتل في سجنه . ورأيت شاباً في العشرين من عمره ، وسيماً ، نحيف القامة ، تشنع من عينيه القوة والثقة بالنفس والذكاء . ورغم أنني سألته عشرات الأسئلة فلم يرد على سؤال واحد منها وأطبق شفتيه عن الكلام . وسألت مأمور السجن :

- ـ هل صمت أيضاً في التحقيق ؟
- ـ لا تكلم واعترف اعترافاً كاملًا .

وقلت للشاب المتهم:

ـ ما دمت اعترفت في التحقيق فلهاذا لا تجيب على أسئلتي ؟

ولم يرد . وخرجت من عنـده وأنا آسف حـزين لفشلي في استـطلاع سر الجريمة على لسان المتهم بها .

وكان مقدراً لي أن أعود حاملًا هذا الأسف مفعماً بذلك الحزن لو لم أعلم أن وكيل النيابة الذي يتولى التحقيق شاباً ليبياً كان زميلًا لي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وربطتني به صداقة وطيدة . وكنت أعرف أنه غير راض عن الأوضاع في بلاده غير أنه يكبت إنفعاله في صدره ويدخر

إنطلاقه للحظة المناسبة الحاسمة

وذهبت إليه أنبئه بما فعلت وأشكو له خيبة أملي في حديثٍ مع المتهم فقال لي

- لا عليك ستظفر الحديث الذي تريده . غداً سأستدعي المتهم إلى مكتبي وأتيح لك فرصة الحديث معه . . بحضوري طبعاً ولكني سأكون أذناً من طين وأذناً من عجين .
  - ـ لا أر د أن أسبب لك حرجاً!
    - لا تخف عليٌّ .
  - ـ قالوا لي إنه اعترف اعترافاً كاملاً ؟
  - في محضر البوليس . . إعتراف بالإكراه طبعاً
    - ـ وفي محضرك . . محضر النيابة ؟
      - \_ إلتزم الصمت .
      - ـ أتظنه سيقول لى شيئاً ؟
        - ـ أنت وشطارتك .

وفي صباح اليوم التالي كنت في مكتب الصديق وكيل النيابة . . وخلوت إلى المتهم الشاب في ركنٍ من الغرفة الواسعة . . وجلس وكيل النيابة في ركن آخر بعيد يقلب بعض ملفاته ، وهو لا يسمع ما يدور بيني وبين المتهم من حديث استطعت بعد جهدٍ أن أجره إليه :

- ـ حدثني عن هذا الحزب السياسي الذي تنتمي إليه
  - \_ أنا لا أنتمي لأي حزب .
  - والمبادىء الوطنية التي دفعتك إلى الجريمة ؟
- ـ لم تدفعني إلى الجريمة مبادىء وطنية ، بل مبادىء أسرية .

- ـ مبادىء أسرية ؟
- نعم الأمر يتعلق بأختي الملكة كان الشلحي يسريد تنزويج الملك من سيدة ثرية طمعاًفي أن يستفيد من أموال هذه السيدة إذا ما أتم صفقة زواجها من الملك . وأسوأ ما في الأمر أن الشلحي استطاع أن يقنع الملك بتطليق الملكة حتى ينقل اللقب إلى العروس الجديدة
  - ألهذا الحد يصل تأثيره على الملك؟!
    - ـ وأكثر .
  - ـ ومن هنا كانت نقمتك عليه ، وكانت الجريمة ؟
    - ـ ماذا تفعل لو كنت مكاني ؟
  - أهكذا يبلغ بك حبك لأختك أن تفتديها بحياتك ؟
  - ـ نعم وهذا ما ينبعي على كل أخ تجاه أخته وأخيه .
    - \_ هل تنتظر أن يحكموا عليك بالإعدام ؟
- ـ فليحكموا بما شاؤوا لا يهم ما دمت قد أديت واجبي وأرحت ضميري

#### \* \* \*

ها هو سر الجريمة . . جريمة مصرع رئيس ديوان ليبيا « الشلحي » اللذي يد ع لأول مرة في هذا الكتاب ولا أدري ماذا كان مصير القاتل الشاب شقيق الملكة . . هل أعدم ؟ هل سُجن ؟ هل أُطلق سراحه ؟ لا أحد يعلم !

#### في السودان :

# حدیث رئیس الجمهوریة الذي لم یتم!

تولى رئاسة جمهورية السودان الأولى« الفريق عبود »

وهو رجل عسكري صارم أي ملتزم بالصفة العسكرية في جميع حركاته وسكناته في كل شيء إذا استقبلك ومد يده يصافحك فإنه يقبض على يدك بأصابع من حديد. وهو مقل في حديثه يستخدم أقصر جمل مفيدة ووقته كله في مكتبه لعمله. وكان يمنع الزيارات الشخصية له، وحتى الزيارات العائلية، لا يفتح بابه إلا لمعاونيه في العمل يعرضون أوراقهم ويحظون بتأشيرة الموافقة أو الرفض وهم واقفين أمامه ثم يستديروا خارجين في الحال ولا كلمة زيادة.

وكانت مكالماته التليفونية أيضاً مختصرة إن لم أقل مختزلة وكان القصر الجمهوري في عهده أشبه ما يكون بثكنة عسكرية يسودها النظام ويحكمها الضبط والربط، وخلية نحل لا تهدأ ولا تكل. ويوم ذهبت إليه في مكتبه لحديث صحفي في زياري للسودن، استبقاني إلى جانبه حتى ينجز أعمال يومه ويتفرغ في . . وقُدر له ألا يفرغ من أعماله إلا حوالي الثالثة بعد الظهر، وإلتفت إلي يقول:

\_ أنا مستعد الآن لحديثك

وأعددت نفسي لأبدأ الحديث وإذا بالفريق عبود يفاجئني

ـ ليس هنا ستركب معي في سيارتي ونجري الحديث في الطريق إلى البيت .

وانطلقت بنا السيارة ، وبدأت أوجه أسئلتي إلى رئيس الجمهورية ولكننا وصلنا إلى بيت الرئيس قبل أن أفرغ من أسئلتي وفاجأني بقوله :

- لا بأس سنكمل الحديث على المائدة . . أنت اليـوم ضيفي على الغداء .

جلسنا على ماثدة الغداء . . ووجدت نفسي أقبل بشهية لا يمكن صدها على الأطباق السودانية الحافلة بالتوابل الحراقة وسر الرئيس السوداني إقبالي على طعامه ، فلما أشرتُ باستكمال الحديث الصحفي قال لي

- ليس الآن حتى لا تفسد شهيتنا إلى الطعام خليه للشاي بعد الغداء

وانتهى الغداء وتركنا غرفة الطعام إلى الصالون ، واسترخينا على مقعدين متقابلين في أحد الأركان ، وجاؤوا بالشاي . وأخرجت أوراق الحديث الصحفي من جيبي وشرّعت قلمي من غمده واستأذنت الرئيس عبود أن أواصل أسئلتي فابتسم وقال لي :

- ـ ليس الآن .
- ـ لقد وعدتني .
- ـ ولكنني أراك متعباً وفي حاجة لإغفاءة .
  - \_ وبقية الحديث ؟
  - ـ فلنرجئها إلى صباح الغد .
    - **-** أين ؟
    - ـ في مكتبي بالرئاسة .

- ـ عفوا إن وقتك بالرئاسة لا يسمح
- سأبدأ بالحديث قبل أن أبدأ عملي .
- ـ واتقفنا على موعد اللقاء صباح الغد في الرئاسة .

\* \* \*

وكنت في الرئاسة في موعد اللقاء

ولكن الرئيس عبود لم يكن هناك .

فقد حدث إنقلاب ولم يعد الفريق عبود رئيساً للجمهورية .

وبقي الحديث في جيبي . . . الحديث الذي لم يتم !

# الطقم الذهبي في قصر المهدي

في نهاية الأربعينات أول زيارة لي للسودان ، وبدعوة من المغفور له « السيد عبد الرحمن المهدي » زعيم المهدية لتناول الشاي في حديقة قصره الكبير بالخرطوم بعد ظهر يوم من أيام الشتاء الدافئة قبل أن أذهب تلبية لدعوة الزعيم الكبير قالوا لي

- السيد عبد الرحمن يقدم الشاي لضيوفه في افداح وصحون مختلفة ، إما من الفضة لأصحاب الألقاب والحكام أو من الصيني للناس العاديين من غير أصحاب التيجان والنفوذ

وذهبت إلى القصر ودخلت الحديقة حديقة كبيرة غناء نموذجية ، دائمة الخضرة، دائمة الأزهار، وتستقبلك بفوح عطر أزهارها من بعيد . وكان السيد عبد الرحمن على الباب يستقبلني . . واصطحبني إلى كشك الشاي وسط الحديقة وبهت عندما رأيت على المائدة الطقم الذهبي

وتناولت الشاي مع زعيم المهدية وتناولنا الحديث حديثاً ذو شجون في شتى المجالات بما يشهد للرجل بإطلاع واسع وحكنة ودراية في مختلف الشؤون لم يكن رحمه الله رجل دين متعصب فقط ، بـل وكان أبضاً رجل عصر متحرر .



مع السيند عبيد الرحمن المهدي 189

#### العزومة إفطار!!

وتعرفت في حفل الشاي بقصر المهدي على ولده الأكبر السيد صديق المهدي ، رحمه الله ، الذي قال لي :

ـ أنت مـدعو عـلى مائـدتي في الغد . . وستكـون السيـارة عنـدك في الفندق في الصباح الباكر .

ودار في خلدي أن الداعي يريد أن يخرج بي في الصباح في نزهة إلى ضواحي الخرطوم حتى تحل ساعة الغداء فأتناوله على مائدته .

واستيقطت مبكراً جداً وتناولت افطاراً ثقيلًا توقعاً لمشقة الرحلة . . وجاءت السيارة وحملتني إلى دار الداعي واستقبلني في حفاوة بالغة واقتادني إلى مائدة حافلة بأطايب الطعام لحوم وأسهاك وخضر ومشهيات وحلوى وفواكه وقال لي :

- تفضل .
- ـ معذرة لقد أفطرت في الفندق:
- ـ ولكنك تعرف أنك مدعوً إلى مائدتي .
  - مائدة الغداء أليس كذلك؟
- ـ بل مائدة الإفطار . ب إنه وجبة رئيسية عندنا ونوجه إليه الدعوة .

ـ يا خسارة ضاعت علي لم أكن أعرف .

وضحك السيد صديق ، وألح عليَّ في تناول أطراف طعامه الشهي وجاهدت لازدرد بضع لقيهات صغيرة .

ودار الحديث بيننا وتناول مائدة الشاي في قصر أبيه بالأمس . وأبديت تقديري وإمتناني إذا خصني السيد عبد الرحمن بالطقم الذهبي . . طقم الملوك وابتسم الصديق وقال لي :

- أنسيت أنك تمثل صاحبة الجلالة . . . الصحافة !

## سباق الماراثون في الجزيرة

ودعيت مع بعض الزملاء الصحفيين لقضاء يوم كامل في جزيرة «أبا» الجزيرة التي أحالها عبد الرحمن المهدي إلى مزرعة قطن تجود بأحسن أنواعه ، على أن يكون ذهابنا وعودتنا في مراكب بخارية عبر النيل .

وذهبنا في الصباح الباكر .

وقضينا يوماً ممتعاً حافلاً في ضيافة عبد الرحمن المهدي حتى حل الليل فاستأذناه في العودة وفي طريقنا إلى مرسى المركب مخترقين الزرع والأشجار ننعم برياضة ممتعة في ضوء القمر الذي كان في نصف تكوينه شعرنا بحركة وراءنا وأدركنا أن هناك من يتبعنا مخترقاً الزرع والتفتنا خلفنا ففوجئنا مفاجأة مرعبة كان الذي يتبعنا ثعبان ضخم طويل من النوع الذي يسمونه « الأصلة » والـذي تصنع من جلده أحذية وحقائب السيدات .

وأسرعنا نعدو بكل قوانا وبأقصى سرعة والثعبان يـزحف وراءنا . . وأدركتنا رحمة الله فاستطعنا أن نسبقه ونصل إلى المركب سالمين فائزين فـوز المتسابقين في سباق الماراثون الدولي المعروف ، لا بكأس الجري فقط بل بما هو أثمن وأهم . . الحياة .

وبعد يومين فوجئنا مفاجأة لطيفة . . جاءنا أحد رجال المهدي يحمل لنا هدية . . جلد الثعبان الـذي هاجمنا . . فقد علم المهـدي بحكـايتنـا وكلف الحراس بمطاردته واصطياده .

### سيارة وبيت ومستشفى تحت أمر صاحبة الجلالة

كلما زرت الخرطوم كان محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان السابق يضع تحت تصرفي سيارة ومائدة مفتوحة في بيته وكان صهره الدكتور عبد الحليم وزير الصحة السابق يضع تحت تصرفي مستشفاه الكبير ويقولان لي

ـ السيارة والبيت والمستشفى تحت أمر صاحبة الجلالة الصحافة .

وكنت أشكرهما جزيل الشكر باسم صاحبة الجلالة ولكنني كنت أجد صعوبة في استخدام سيارة محجوب لأن السير وقتئدٍ كان على اليسار بدل اليمين كما هو الحال في لندن . ولأن معظم شوارع الخرطوم وميادينها كانت خالية من رجال المرور وعليك أن تنظم مرورك بنفسك وربنا يستر . . كما أنني كنت أجد صعوبة في الإقبال على مائدة المحجوب المفتوحة لأن البطبق الرئيسي فيها والمفضل المحبوب في السودان « الكسر والملاح » بامية مطهية بالتوابل والشيطة ومعها خبز خفيف كالرقاقة هو الكسر سهل المضغ بحيث يضاعف شهيته في أكل الملاح . ولذلك نادرا ما كنت أغامر بالإقبال على مائدة محجوب المفتوحة

أما مستشفى الدكتور عبد المحليم فنادرا أيضاً ما كنت أتردد عليها ، وذلك في الحالات القليلة النادرة التي كنت أعامر فيها بـالإقبال عـل مائـدة

محجوب. \* \* \*

وكان محجوب لطيفاً فكها جذاب الحديث . . حدث أنه جاء إلى القاهرة مرة وأردت رد جميله فعرض عليه أن أضع سياري تحت تصرفه خلال مدة إقامته بالقاهرة ، فرفض وقال لي :

ـ عايزهم يقولوا إنك جبت سواق جديد!!

# نشرة الميرغني و نشرة فكري أباظة

في زيارة وفد الهلال الذي كان يضمني مع الاستاذين إميل زيدان وفكري أباظة ذهبنا لزيارة « السيد على الميرغني » زعيم الختمية الراحل ووالد السيد أحمد الميرغني رئيس مجلس السيادة بعد قيام الجيش بالثورة على « النميري » رئيس الجمهورية السابق .

ووجدنا السيد على الميرغني يقيم في بيت كبير، ولكنه بيت متواضع. وكان في انتظارنا في قاعة استقبال الزوار، ورأيناها بسيطة الأثاث والضوء فيها خافت مريح للبصر ومهدىء للأعصاب، وشربنا القهوة في فناجين عادية. ومنذ وصولنا ران الصمت الشامل المكان فترة، ولم يستطع فكري أباظة تحمل هذا الصمت طويلاً فقطعه بحديث عن الطقس وانطلق حتى سرد نشرة جوية كاملة عن طقس السودان وقارنه بالطقس في القاهرة . كل هذا ومضيفنا ملتزم الصمت . وفكري أباظة يتساءل عن سر هذا الصمت .

وبعد أن انتهى فكري أباظة من نشرته الجوية بدأ السيد علي الحديث في السياسة العربية ، ثم السياسة الدولية ، وهو يقارن بين جو الطقس وجو السياسة في الهدوء والتقلب والصحو والغيم .

وكان فكري أباظة وإميل زيدان وأنا معهما نتابع حـديث الميرغني في شغفٍ وكلنا آذان صاغية ، حتى إذا ما انتهى منـه لم يتهالـك فكري أبـاظة نفسه أن يسأل محدثنا عن سر صمته في بداية جلستنا وكان رده

ـ هذه آداب الحديث في عرفي . استمع لجليسك أولاً حتى يأتي عناء ثم إبدأ حديثك .

## سوكارنو يبحث عن الشيخ محمد

« سوكارنو » هو محرر اندونيسيا ورئيس جمهوريتها السابق الـراحل . ونعرف الكثير عنه في عالمنا العربي كمجاهد في سبيـل استقلال بـلاده ثم كعضو بارز في حركة عدم الإنحياز .

ولا الشيخ محمد » رجل صالح ضرير يحفظ القرآن ونذر حياته لعبادة الله وفعل الخير . وكان يسكن داراً صغيرة في حي الحسين من ثلاثة طوابق ، يعيش في الطابق الأسفل ، ويعتمد في معاشه على ربح الطابقين الأخرين ودكانين .

وكنتُ في السفارة الأندونيسية بحي جاردن سيتي بالقاهرة في إستقبال سوكارنو في زيارة لـ لمصر . وبعد أن انتهى الاستقبال وأخذ المستقبلون ينصرفون استبقاني سوكارنو وقال لى هامساً :

- أريدك في مهمة خاصة نذهب إليها معاً بصفة شخصية .
  - ـ تحت أمرك .
  - ـ أريد أن تذهب بي إلى الشيخ محمد .
    - \_ الشيخ محمد؟
- ـ نعم . . رجل صالح يسكن في حي الحسين ، ومعي عنوانه .



- \_ عفوآ . . ما سبب هذه الزيارة ؟
  - ـ ستعرفه عندمًا نصل إليه .

وذهبنا سرا إلى بيت الشيخ محمد فى الحي الأثري القديم الذي يعبق بالبخور والطيب وتردد جـدرانه الصلوات والـدعوات التي تُقـام في المشهد الحسيني

واستقبلنا الشيخ محمد مرحباً رجل ضرير أبيض البشرة ضخم الجثة ملتح يرتدي ثوباً أبيضاً فضفاضاً ويضع على رأسه عهامة . . ودار بينه وبين سوكارنو الحديث التالي ، الذي كنت ترجمانه ، وبدأه الشيخ محمد

- ـ مرحباً بالرئيس سوكارنو في بيته المتواضع إنني أعرفك جيداً
  - ـ كيف ونحن لم نلتقِ من قبل ؟
- \_ أعرفك من حديث الشباب الأندونيسي الذين يدرسون في الأزهر .
- جئتك من أجل هؤلاء الشباب الذين أوليتهم رعايتك وساندتهم بروحك وبمالك خلال دراستهم في الأزهر . . . كنت أباهم جميعاً
  - ـ لم أفعل سوى الواجب .
  - ـ أسمح لي أن أقدم لك مبلغاً متواضعاً من المال .

وأخرج سوكارنو من جيبه مظروفاً متخماً بالدولارات قدمه للشيخ محمد ، فسأله :

- \_ ما هذا ؟
- ـ رداً لبعض دينك على هؤلاء الطلاب.
- أنا لا أدينهم بشيء . . . وهل يدين الأب أبناءه ؟ ورفض قبول المبلغ

- وألح سوكارنو وأصر الشيخ على رفضه .
  - وفي النهاية قال سوكارنو للشيخ محمد :
- ــ إذن إسمح لي على الأقل أن أدعوك لزيارة أندونيسيا والنزول في ضيافتي .
  - \_ ولم هذه الزيارة ؟
    - ـ لترى أندونيسيا
  - رأيتها من قبل بعيون شبابها طلبة البعوث .
- واعتذر الشيخ عن قبول الدعوة ، وخرجنا من عنده وعينا سوكارنو تدمعان وهو يردد :
  - ـ لن أنسى هذا الرجل العظيم ما حييت

#### في قبرص:

# موعد في الآخرة

في الخمسينات زار القاهرة « الأسقف مكاريوس » رئيس جمهورية قبرص ، ولم أرّ في حياتي رجل دين في مثل جمال ورشاقة ووسامة وأناقة هذا الرجل كما لم أقابل طول رحلتي الطويلة مع الصحافة رجل سياسة في مثل ذكاء وفطنة ولباقة ودبلوماسية مكاريوس .

والشيء البارز الملفت للنظر في « الأسقف مكاريوس » هـو عيناه الجميلتين ، ومن هاتين العينين يشع بريق ساحر اخاذ وفيهما مغناطيسية جاذبة لا تقاوم ولا تُقهر .

سمعت عن هذا كله قبل أن ألتقي به وسمعت أن الجنس اللطيف في قبرص مغرم بالرجل ، ويتزاحمن على حضور صلاته ومشاهدة إجتهاعاته وندواته . وأي إنتخابات واستفتاءات شعبية تكون أغلبية الأصوات فيها للجنس اللطيف . وقلت في نفسي : « لهن حق »عندما قابلته في كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة حيث أقام في زيارته للقاهرة . وفي الصلاة التي أقامها رأيت تزاحم الجنس اللطيف حوله وسعيهن بمشقة لرؤيته « وكان الإتفاق أن أصعد معه بعد هذه الصلاة إلى مكتبه في الكنيسة لأجري معه حديثاً للمصور .

ونحن نصعد إلى المكتب رأيت فتاة شابة جميلة من الجالية اليونانية تقترب منه وتدس في يده ورقة مطوية وأبقى مكاريوس الورقة في يده حتى صعدنا وجلسنا في المكتب ففض هذه الورقة وما أن قرأها حتى قهقه ضاحكاً وقبل أن أسأله لماذا يضحك وماذا قرأ في الورقة قال لي :

\_ هذه رسالة من الفتاة التي دست الورقة في يدي باليونانية وسأترجمها لك

وترجم الرسالة إلى اللغة الإنكيزية التي كنا نتحدث بها

- « أيها الأب المقدس أرجو أن تسمح لي بمقابلتك للأهمية . . سأنتظرك الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم على باب الكنيسة »

وضحكت بدورى وقلت

ـ ما أجرأ هذه الفتاة!

وسألته مداعبآ

\_ هل ستقابلها ؟

فأجابني ضاحكآ

- لا ولكنني سأرد عليها وأقبول « موافق على مقابلتك » ولكن أرجو تأجيل الميعاد إلى يوم القيامة »

وبدأت الحديث معه .

وجانبٌ من هذا الحديث لم بُنشر في حينه وأنشره اليوم . سألته

\_ ما رأيك في الجنس اللطيف؟

وابتسم ابتسامة ساحرة وأجاب

\_ لطيف!

: قلت

ـ ماذا تكون الدنيا لو خلت من الجنس اللطيف؟

ورد على الفور :

\_ جنة من غير نار !



ع الاسقف مكاريـوس في كاتـدرائية الأرمن الأرثـوذكس عند زيـارته للقـاهـرة سنـة ١٩٥٨

#### في سوريا :

# حديث مع شكري القوتلي عالماشي

قبيل الوحدة مع سوريا كنت في دمشق صحبة استاذي فكري أباظة وإميل زيدان أحد صاحبي دار الهلال ، يرحمها الله . وعندما دعانا شكري القوتلي رئيس الجمهورية للعشاء على مائدته كنت أتطلع إلى عشاء شهي دسم حافل بالأطباق السورية المشهورة ، ولم تخطر ببالي المفاجأة التي أعدها لنا القوتلي

كانت المائدة حافلة فعلاً بالأطباق . . ولكنها كلها أطباق مصرية . حتى الفول المدمس والطعمية كان لهما مكانهما . . وهمس فكرى أساظة في إذني وهو يشير إلى الفول والطعمية :

ـ ورانا . . ورانا .

وقال لنا مضيفنا:

\_ الأكل كله مصري . . أنا حققت الـوحدة في مـطبخي الطبـاخ ومساعده مصريين .

وعلق فكري أباظة بلسانه الجريء الظريف:

\_ ولكن فات هذا الطباخ المصري أن يكون هناك أيضا اطباق سورية إلى جانب الأطباق المصرية لإستكهال شكل الوحدة .

وكان حديث المائدة كله عن الوحدة المرتقبة بين مصر وسوريا ، والأمال المعلقة عليها حتى تمتد وتشمل البلاد العربية كلها وقد نشرت هذا الحديث في مجلة المصور في حينه وأنا أقصر موضوعات هذ الكتاب على ما لم يُنشر من قبل .

#### \* \* \*

وبعد العشاء دعا القوتلي فكري أباظة إلى مباراة في الطاولة ـ ويسمونها في سوريا ولبنان طاولة الزهر ـ وتحداه أن يغلبه هذه المرة ، فقد سبت أن غلبه في زيارة سابقة لفكري أباظة لدمشق وضحك فكري أباظة وقال للقوتلي :

- إطمئن . . المرة الماضية لم أكن ضيفاً على ماثدتك . . ولم نكن على أبواب الوحدة

ومضت المباراة في الطاولة بين الـزعيم السـوري الكبـير والصحفي المصري العمـلاق . . وجاءت النتيجـة في النهايـة بالتعـادل . وهتف إميـل زيدان :

#### ـ الحمدلله الوحدة بخير!!

وانصرفنا في نهاية السهرة على موعدٍ بين الرئيس القوتلي وبيني في الغد لحديث للمصور .

#### \* \* \*

وذهبت إلى موعدي في الصباح الباكر من اليـوم التـالي إلى بيت القـوتلي . وكـان في انتـظاري في الشرفـة المـطلة عـلى الحـديقـة ومـا أن صافحته حتى جذبني من ذراعي إلى الحديقة وقال لي

ـ فلنجعل حديثنا في الحديقة في الهواء الطلق بين الأزهار والأطيار .

نعم ، الأطيار لا الطيور . . هكذا سمعتهم يقولون في أغنية بالإذاعة ولا أعلم إن كانت التسمية صحيحة أم لا والأمر يحتاج إلى مراجعة المجمع اللغوي

ومضينا نمشي في طرقات الحديقة الكبيرة الغناء الجميلة وقال لي القوتلي :

ـ سنتحـدث ونحن مـاشيـين . . . سمـه حــديث عـالمــاشي . . لا تخف . . سنمشي وعندما يدركنا التعب سيكون الشاي في انتظارنا

قلت ضاحكاً:

ـ ماشي .

وضحك القوتلي رسألني :

\_ فيم سيكون الحديث ؟

قلت:

\_ أود أن أقسول أولاً إن حديثنا هذا الصباح ليس للنشر ، بل لمذكراتي الخاصة .

- ـ جميل . طمأنتني ، ولكن ماذا ستنشر إذن ؟
  - حديث المائدة ليلة أمس.
    - ـ بالهناء والشفاء لقرائك .
- فليغفر لي فخامتكم صراحتي في حديث اليوم ، إن لم أقل جرأتي ·

- بـل أرحب بهذه الصراحة ، وأعدك أن أجيبك بمثلها . هـاتِ ما عندك من أسئلة .

- ـ هذه الوحدة بيننا هل تأمل لها خيرآ؟
- ـ كــل الخير . في قلبي وفكــري ولكن الأمل شيء والــواقع شيء

آخر . . إنني أخاف على هذه الـوحدة من أنفسنـا مثلما خفت على الجـامعة العربية في بدء إنشائها

- ـ عَلامَ الحنوف ؟
- ـ من الواقع الـذي جربنـاه كثيراً نحن العـرب ، إننا لا نجتمـع إلا لنفترق . وعندك الأمثلة كثيرة ومؤسفة في إجتهاعات الجامعة العربية .
  - ـ ألا نستطيع أن ننجو بالوحدة من هذا الواقع ؟
- نستطيع إذا أحكمنا قيادة دفة الأمور وأبقيناها في يـد ملاح مـاهر قوي . وأنا أرى في عبد الناصر هذا الملاح المـاهر القـوي . ولكنني أخشى من البحارة أخشى تمردهم في يوم من الأيام .
- ـ ولكن كيف يحـدث التمرد مـا دام قائـد السف ته هـو الـذي يختـار بحارته ؟.
- أنا واثق أن عبد الناصر سيئحسن إختيار بحارته . . ولكن التمرد طبيعة في النفس البشرية ، ثم لا تنسى تمرد البحر في بعض الأحيان وتفرق من عليها ليبحث كل واحد منهم عن طوق النجاة ، وفي تفرقهم يندفعون بلا حساب وقد يدوسون بعضهم البعض
  - ـ والنتيجة غرق السفينة
- قــد يتلطف الله بها فتبقى طــافيـة . . ولكن لا بــد أن تحــدث خسائر .
  - \_ فلنكن متفائلين .
  - ـ بل قل فلنكن حذرين .
- ثمة سؤال هام هـل يقبل الشعب السوري الوحدة وإلى أي مدى ؟



حديث على الماشي في حديقة قصر الرئيس شكري الغونلي

- ـ الشعب السوري تقبل الوحدة بالفعل ، فقبلها بنفس الحماس والفرح اللذين تلقاها بهما الشعب المصري وسيبظل على قبوله لها ما دامت تكفل له الحرية ولقمة العيش وتحقق له مكانة دولية مرموقة
- ألا تخشى على الوحدة من دعاة التفرقة الذين ترتبط مصالحهم ومغاغهم بها ويدومون ما دامت .
- ـ تقصد القرصان . . إنهم بسبيل الإنقراض . . الخوف كل الخوف على الخوف على الخوف على الوحدة من العواصف والأنواء ، ولكن طالما السفينة قوية محصنة ضدها وطالما كان بحارتها يقظين وكل في مكانه فلن تهتز ولن تنقلب وستبقى باسم الله مجراها ومرساها
  - ـ لننتقل إلى الجانب الشخصي .
  - \_ ماذا تفعل بعد إعتزالك الحكم ؟
    - ـ أستريح فقد آن لي أن أستريح
  - ـ ألا تقبل منصب مستشار للعهد الجديد لو عُرض عليك ؟
- ـ لا لن أقبل لأنني لا أصلح لهذا المنصب. فالحكم اليوم غيره بالأمس وقد تغيرت أساليبه وسياسته ، ورجال العهد الجديد أدرى مني بها
  - هل ستكتب مذكراتك ؟
- ـ لا ، لأنني أخشى أن يُقال عني إنني كذبت أو بالغت في كتابة هذه المـذكـرات وأفضـل أن أتـركهـا لمؤرخ مـدقق ينصفني إذا كنت أستحق الإنصاف ، إذا كنت وفيت بالعهد والقسم وأخلصت في خدمة بلادي ، أو يدينني إذا كان هناك ما يدينني .

وإلى هنا كنا قد وصلنا إلى الكشك ، وكان في انتظارنا الشاي مع مختارات من الحلويات الشامية ، وتعطلت لغة الكلام !

#### في مصر:

## جلست علی عرش محمد علی

كانت حراسة الملك فاروق مهمة صعبة مع كثرة تنقلاته ومع تواجده في سهرات في أماكن عامة مثل الكازينوهات والكباريهات .

كان يجلس في أوبرج الأهرام إلى مائدة وحوله حاشيته وسط موائد جمهور الكازينو يشرب الممنوعات في فنجان الشاي ، وإلى جانبه بوللي بك مستشاره النسائي اللذي ارتفع إلى هذا المنصب من عمله المتواضع ككهربائي بقصر عابدين . وهو من أصل إيطالي . ومع بوللي كان يجلس أيضاً مستشار الملك في شؤون القهار ومستشاره في صفقات المال .

وفي كازينو الكيت كات في أمبابة كان فاروق يجلس في مقصورة كبيرة يفصلها عن صالة الكازينو التي يجلس فيها رواده ستار شفاف وردي اللون . وهذا الستار يسمح لفاروق خلفه بأن يكشف الصالة بأكملها ولكنه لا يسمح لرواد الكازينو أمامه بأن يروا الملك وما يدور داخل مقصورته الكبيرة .

وكمانت استراحماته تنتشر في كمل مكان . . وكمان يعد فيهما الطعمام الملكي كلهما لتكون جماهزة إذا مما جاء الملك فجأة . . وكان يحلو لمه أن ينتقل بين أكثر من إستراحة في نفس الليلة .

وكان يجلو له التردد على كازينو « حلمية بالاس » بحلمية الزيتـون .



وعلم أنه ستقام في هذا الكازينو مسابقة لإنتخاب ملكة جمال مصر . وإن من بين المتسابقات «كاميليا» نجمة السينها الحسناء التي ماتت بعد ذلك في حريق بطائرة كانت مسافرة إلى نيويورك وكان يطارد هذه الممثلة . وذهب من أجلها إلى حفل كازينو الحلمية بالاس وأرسل «بولي بك» مدير الشؤون الخصوصية في ديوان الملك . . أرسله فاروق ليرمي شباكه حول كاميليا ، ولكنها جاهدت لتنجو من هذه الشباك ، وهربت من الحفل متنكرة في ملاءة لف والغريب أنها رغم مغادرتها الحفل إنتخبت ملكة لجمال مصر ، بتوجيه سام من جلالته طبعاً وظل فاروق في مطاردته لكاميليا حتى سبقه القدر وفاز بها الموت .

وكنت بحكم عملي كمحرر دبلوماسي لمجلة المصور أرى فاروق ملكا يحكم في قصره يستقبل كبار الزوار والوفود ورئيس الوزراء والوزراء ورجال الديوان الملكي فأراه جاداً في مظهره والله يعلم ما في باطنه وترى آيات النفاق وبهلوانيات الولاء من الرجال الكبار . إنحناءات وتقبيل لليد وخشوع العبد للسيد فأرثي للخادعين وأشفق على المخدوع . . وكنت أرى فاروق في سهراته ولهوه يعيش في فراغ من الوقت وفراغ من العقل ، لا يفترق في شيء عن العاطلين بالوراثة من الشبان العابثين المنحرفين الذين يعتدي به وكنت أرى فاروق أيضا في رحلاته وجولاته في أرجاء البلد الدي مئي بولايته ونكب بحكمه وأرى الحشود من الناس الذين حشدتهم سلطات الحكم يهتفون بحياته وبافتدائهم له بحياتهم فأذكر قول أحمد شوقي أمير الشعراء في رائعته « مصرع كيلوباترا » على لسان شابين في قصر كليوباتر « جابي ، ديون » وهما يسمعان هتاف شعبها « لمارك انطوان » كليوباتر « الحبيب يقول جابى لديون

اسمع الشعب ديون كيف يوحون إليه ملا الجو هتافاً بحياي قاتليه أثر الور به وانطل البهتان عليه

ويرد عليه « ديون »

أجل جابي سمعت كما سمعت هتفوا لمن شرب الطلاق تاجهم ومشى على تاريخهم مستهزئاً

وراعيني أن الرمية تختفي بالرامي وأصار عرشهم فراش غرام ولو استطاع مشى على الأهرام

\* \* \*

وكانت ثورة ١٩٥٢ ورحل فاروق . ووقفت على رصيف قصر رأس التين في الاسكندرية أشهد إبحاره على يخته ١ المحروسة » إلى المنفى في رحلة اللاعودة ورددت في نفسي :

\_ سبحان الدائم صاحب الملك والعزة .

وعدت إلى بولكي مقر رئاسة الوزراء لألقى أنور السادات ينزل السلم ، ولأعانقه وأقبله أول قبلة تلقاها تهنئة باكتهال انتصار وسيادة الشعب .

\* \* \*

وكانت تربطني « بالأميرة فوقية » شقيقة فاروق وزوجها فؤاد صادق وشائح المعرفة . ورابطة صداقة منذ كانت مع الأميرات شقيقاتها في النشاط النسائي في مبرة محمد علي . وذهبت لزيارتها حيث استقرت بعد الثورة في شارع النيل بالعجوزة . . ذهبت ومعي نسناس وقصة هذا النسناس أنني كنت في السودان في رحلة عمل ، وأهداني صديق « نسناساً » وجئت به إلى القاهرة ، ولكنه لم يأتلف مع ولدي الأصغر ، فرأيت أن أهديه إلى أطفال الأميرة فوقية حيث يتسع له المجال في حديقة القصر ، واستشرفت واستأذنت الأميرة في هذه الهدية فرحبت بها وكان موعد الزيارة الذي حددته في الصباح المبكر على الإفطار .

وجلسنا في الحديثة على مائدة الإفطار الذي أعدته بيديها . كان هذا واضحاً لأنني لم أرّ خادماً أو خادمة وحتى على الباب لم أجد بواباً والتف الأطفال حول « النسناس » قائمين بدورهم على إفطارهم

ولم يمر وقت طويل على هذه الزيارة حتى علمت أن الأميرة فوقية قد انتقلت من قصر العجوزة إلى ڤيلا صغيرة في أطراف مدينة الهرم . . وذهبت لزيارتها ووقعت عيناي وأنا اجتاز باب حديقة الڤيلا على مشهد مأساوي أبكاني كانت الأميرة فوقية جالسة القرفصاء أمام باب الكاراج الخالي من السيارات جالسة وأمامها وعاء للغسيل تغسل ثياب أطفالها وتمتمت شفاي

#### ـ هذا ما جناه أخي عليٌّ !

وبكل بساطة قصت علي الأميرة فوقية لماذا انتقلت من القصر إلى القيلا كان القصر كبيراً ويحتاج لعدد كبير من الخدم وهي لا تستطيع الآن الوفاء بأجرهم وكنت بعد هذه الزيارة في طريقي إلى «كوم أوشيم» لأشهد مرحلة من «مشروع الشجرة» الذي دعا إليه الرئيس محمد نجيب ، رئيس الجمهورية وقتئذٍ لتشجير مصر بالغابات . ودعوت الأميرة وزوجها للسفر معي في سياري الصغيرة المتواضعة وزرعا شجرتين لا أدري مصرهما بعد ذلك .

\* \* \*

وعلى العكس كنت أرى « فاروق » في المنفى يعيش ملكاً غير متوج بملايينه التي هربها خلال حكمه . . كنت أراه لاهياً عابثاً كعادته القديمة في علب الليل وكباريهات روما . . وكنت أراه فجعاناً لا يشبع على موائد فرناندو ملك المعكرونة المشهورة هناك .

كما رأيت في رحلة لي في إميركا « الملكة نازلي » تحيا حياة أصحاب الملايين في قصر فاخر في « بيفرلي هيلز » ضاحية لوس أنجلوس التي يعيش فيها نجوم السينها وكواكبها . . كانت تعيش مع ابنتها الصغرى « فتحية » وزوجها « أمين غالي » أحد شباب السلك الدبلوماسي المصري سابقاً الذي



الأميرة فوقية تزرع شجرة في غابة أوشم

ربطت بينه وبين الأميرة قصة حب في أواخر سنوات حكم فاروق واهتزت بها أسلاك البرق في جميع أنحاء العالم كها اهتزت من قبل بقصة غرام ولي عهد بريطانيا « البرنس أوف ويلز » ومسز سمبسون

ورأيت قصر نازلي متناهياً في الفخامة زاخراً بالأثاث والـرياش يمــوج بالخدم والحشم وهمست في إذني فرحة

- حظي من السماء فقد تفجر البترول في أرض اشتريتها إنني سعيدة جدآ

وكان بادياً على الأميرة فتحية الخرق والمعاناة وهمست في إذني قائلة :

- حظي في منتهى السواد . . . إنني تعيسة جدآ

ولم تقبل لي السر ، وإنما همس به في إذني وأنا خارج خادم كنت أعرفه من القاهرة وقال لي

مسكينة الأميرة فتحية . . أمين غالي زوجها يسيء معاملتها إلى حد أنه كثيراً ما يضربها ضرباً مبرحاً ، وأمها الملكة تسانده وتنصره على ابنتها .

وفي مصر كانت أميرات وأمراء الأسرة المالكة يعيشون حياة تقشف وحرمان بعد أن صودرت جميع أملاكهم ، والسعيد الحظ منهم من استطاع الهرب إلى الخارج بعد تهريب جانب لا بأس به من ثرواتهم . وكانت أشقاهم الأميرة عين الحياة التي أحبت وقد تجاوزت الخمسين ضابط شرطة شاب وسيم أنيق في عمر أبنائها وأغرته على الإستقالة من عمله وسلمته مقاليد إدارة أملاكها الواسعة يفعل ما يشاء ، وينفق ما يشاء ، حتى إذا ما جاءت الثورة وقضي بمصادرة أملاكها لم يجدوا عندها ما يصادر سوى بعض المجوهرات والمصوغات واتضح أنها ليست أصلية بل مزيفة .

وأميرة أخرى عجوز كانت تقيم سهرات ألف ليلة في قصرها وتدعو إليها فاروق وتغرقه في الشرب والقهار وكل ما في سهرتها من موبقات انتقاماً لإبنها الذي كان أولى بالعرش طبقاً للقاعدة التي كان معمولاً بها في

انتقال الملك بالوراثة وكان ابن هذه الأميرة الأصغر ينافسها في إقامة هذه السهرات في قصره وكانت السهرة تبدأ بحضور المدعوين جميعاً، ثم ينصرفوا فيقيم الأمير سهرة خاصة يرتدي فيها ملابس وحلى نسائية وهذه كانت هوايته الشاذة.

\* \* \*

ومن أمراء أسرة فاروق « الأمير عبد المنعم » الذي عُين رئيساً لمجلس الوصاية على العرش عقب الثورة وحتى أعلنت الجمهورية وهو ابن الخديوي عباس حلمي خديوي مصر الأسبق . وكان يقيم في قصر كبير في مصر الجديدة ، ومتزوجاً من « نسل شاه » إحدى أميرات ثلاث تفوقن في جمالهن على نساء العالم . وذهبت ومعي زميل مصور إلى قصر الأمير لحديث وريبورتاج . واستقبلني هو والأميرة الحسناء . وبعد جولة في القصر ثم الحديقة حيث كان الأمير قد بنى « أكواريوم » كبير لأسماك الزينة ، كما كان يقتني عدداً من البغاوات الملونة الريش . . بعد هذه الجولة جلسنا إلى مائدة الشاي في الحديقة . . واعترف إنني لم أستطع أن أنحي بصري عن الأميرة الصارخة الجمال ، وقد لاحظ ذلك الأمير وأدركته الغيرة التي لم يكن لها محل واغتاظ ، فلما سألته هل تتكلم ببغاواته رد بخشونة وبلهجة فيها اللكنة التركية المعروفة

- أنــا مـوش حب حيــوان كلم (أي أنـا لا أحب الحيــوان الـذي يتكلم).

واستأذنت الأمير لنبدأ الحديث، فقال لي بجفاف :

ـ أترك أسئلتك وسأجيب عليها وأرسلها إليك

وكان معنى ذلك إنهاء مقابلتي .

\* \* \*

وبعد رحيل فاروق أتيح لي أن أصحب لجان جرد مقتنياته ومقتنيات أسرت الثمينة التي كان لها قيمة تاريخية مهمة فضلًا عن فيمتها المادية



الكبيرة . ومن بين هذه المقتنيات كان «عرش محمد علي » مؤسر, الأسرة وأول حكامها كرسي ضخم مذهب قاعدته على الأرض . قاعدة عبارة عن مرتبة حشوها ريش نعام وغلافها من القطيفة الفرنسية الثمينة بين مسندين على هيئة أسدين وظهر الكرسي إطار مذهب ومبطن بحشوين ريش نعام تحت غطاء من نفس القطيفة المصنوع منها غلاف المرتبة ، يعلوه تمثالان لملاكين . والأسدان رمز قوة وبطش محمد علي صاحب العرش رابضان إلى جانبه

وخطر لي خاطر عابث أن أجلس على عرش محمد علي ، فجلست القرفصاء كما كان يجلس وإذ جلست تصورت محمد على يسألني

ـ مـاذا كنت تفعـل لــو كنت مكـاني وقت أن جلست عــلى هــذا لعرش ؟

وأجبته :

- كنت أفعل كل ما فعلت إلا شيئاً واحداً مذبحة الماليك . . ما كنت ذبحتهم ، ليس لأنهم لا يستحقون الذبح ، بل لأنني أخاف الـدم ولا أجسر على رؤيته ولا أستطيع لذلك أن أذبح دجاجة . . للألك ما كنت ذبحت الماليك ، بل أتركهم يذبحونني ويريحونني ويريحون مصر من مظالم وفساد وعبث ومجون خلفائي ابتداء من إبراهيم وانتهاء بفاروق .

# رفض ٥٠٠٠ جنيهاً تعويضاً عن صورة الملكة ناريمان

رآها في محل أحمد نجيب الجواهرجي ، فأحبها من أول نظرة ، وقرر أن يتزوجها ، وسأل الملك فاروق الجواهرجي

- ـ من هذه الفتاة الجميلة ؟
- ـ ناريمان إبنة وكيل وزارة الأشغال .
  - ـ حسناً ، أريد الزواج منها .
    - ـ ولكنها مخطوبة يا مولاي !
      - ـ ولو . . . تفض خطبتها

وهكذا خطب « فاروق » ناريمان . . وهكذا فضت نــاريمان خـطوبتها لشاب عادي من مستواها وهي لا تصدق أنها ستصبح ملكة مصر .

وكانت مفاجأة تحدثت عنها الدنيا كلها ملك مصر يتزوج للمرة الثانية من بنت الشعب بعد أن طلق زوجته الأولى فريدة ، ومع ذلك ومع تناقل وتداول الخبر في كل أنحاء العالم لم يذع رسمياً من القصر الملكي ، ولم يكذب أو يؤيد لا من القصر ولا الحكومة .

وبدأ سباق السبق الصحفي بيننا نحن الصحفيين ، واستطعت أنا

والزميل الكبير الراحل طاهر الطناحي مدير تحرير مجلة دار الهلال الشهري وقتئذٍ أن نحصل على بعض أوراق إمتحانات ناريمان بخطها وبعض صور فوتوغرافية من مدرسة مصر الجديدة الثانوية للبنات التي درست فيها المرحلة الثانوية وفرح المرحوم إميل زيدان أحد صاحبي دار الهلال بهذا السبق الصحفي واخترنا إحدى صور ناريمان لتكون غلافا للعدد الجديد من المصور وأفردنا عدة صفحات في الداخل لنشر تحقيقنا الصحفي مع باقى الصور.

وما كاد يفرغ طبع المجلة ، وتُعد للتوزيع حتى إتصل فؤاد سراج الدين وزير الداخلية بإميل زيدان تليفونيا يقول له

ـ ممنوع نشر صور ناريمان أو أي حاجة عنها

وصمم إميل زيدان وسأل الوزير:

- \_ ليه ؟
- \_ الأوامر كده .
- بس إحنا خلاص طبعنا العذد والصورة على الغلاف إضافة لموضوع داخل العدد .
  - \_ غيروا الغلاف وشيلوا الموضوع
    - ـ حايتأخر صدور العدد؟
      - \_ ما يهمش
  - \_ طيب مش أعرف السبب يا باشا ؟
  - ـ الأوامر كده ، زي ما قلت لك ولازم تنفذ .
  - وختم سراج الدين حديثه مع إميل زيدان بقوله :
    - \_ تعال عندي في الوزارة أنا عاوزك

وذهب إميل زيدان إلى مكتب سراج الدين في وزارة الداخلية وظل الوزير يخفي عن إميل زيدان سبب القرار وقال له:

- ـ طبعاً فيه خسارة عليكم .
  - ۔ طبعآ
  - طيب اتفضل .
    - \_ ایه ده ؟
- شيك بخمسة آلاف جنيه لتعويض الخسارة .
- ورفض الصحفي النزيه الطاهر الشيك وقال للوزير:
- ـ لقـد اعتدنا في دار الهلال تحمل خسائرنا دون تعـويض أحد . . أشكرك يا معالي الوزير .
- وخرج إميل زيدان من مكتب وزير الداخلية منتصب القامة مرفوع الرأس .

## الهجوم على صينية كنافة مع محمد نجيب

كنا في رمضان . ووقتها كنت مندوباً للمصور في رئاسة الجمهورية وكان رئيس الجمهورية هو « اللواء محمد نجيب » أول رئيس لجمهورية مصر العربية وكان يرحمه الله ديمقراطياً وشعبياً بالفطرة .

وكنا واقفين عند باب حديقة فيلا محمد نجيب المتواضعة على قمة شارع صغير متفرع من شارع طومان باي الكبير في حلمية الزيتون. كنا واقفين نحن ومندوبي الصحف في الرئاسة عند باب الحديقة وقد نزل محمد نجيب للحديث معنا عندما حانت ساعة الإفطار وأذن المؤذن آذان المغرب حين دلف من أمامنا غلام صغير يحمل صينية قادمة لفورها من الفرن وبسرعة استوقف محمد نجيب الغلام ودعانا إلى تناول قطعة كنافة للإفطار على مائدته في الداخل وفعلنا

وجلسنا على مائدة الإفطار مع محمد نجيب . وفوجئنا عندما جاء دور التحلية بصينية كنافة أخرى . وقلت للرئيس :

ـ لقد أكلنا الكنافة مقدماً على باب الحديقة .

وضحك محمد نجيب وقال:

ـ تلك الصينية لم تكن تخصنا كانت صينية الجيران . . والغلام شغال عندنا وقد استعاروه منا لتسوية الكنافة بالفرن . . وقد عرضنا

عليهم أن نعوضهم بهذه الصينية التي ترونها أمامكم لكنهم أبوا وقالوا « بالهناء والشفاء »

\* \* \*

ورافقت « محمد نجيب » في رحلته الطويلة بالباخرة النيلية في بلاد النوبة وأعالي النيل ورغم ما اقترن بهذه الرحلة من ظروف سياسية لا يتفق سردها مع الطابع المحايد الذي حرصت عليه في كتابة هذا الكتاب ، فالمجلة من رحلات العمر التي لا تُنسى . . رحلة رب الأسرة مع أسرته ، فالرجل يحرص على راحتنا نحن المرافقين له فردا فردا ويحيطنا برعايته وحنانه ويهتم بصحتنا ويسأل عنا كل صباح واحدا واحدا ، ويؤكد على معاونيه أن يتيحوا لنا فرصة الإتصال التليفوني بعائلاتنا في القاهرة كلما أردنا وكانت فرحة النوبيين بالرحلة وإستقبالهم لنا ونحن نطوف قراهم في أحضان الجبل على ضفاف النيل . . كانت فرحتهم عارمة واستقبالهم حافلاً

وكانت الموائد التي نُدعى إليها تحفل بأطيب الأطباق وأشهاها مما لا نجده إلا على موائد وبوفيهات الفنادق الكبرى في القاهرة خصوصاً ألوان الفطائر والحلوى كنا نجد أمامنا طعاماً عالمياً بأدق وأرقى مستوياته . وعقب إحدى المآدب الحافلة بهذه الأطباق العالمية قال الفريق نجيب لمضيفنا النوبي وهو يشكره

- إنكم تكلفون أنفسكم مشقات ونفقات كثيرة لجلب هذه الأطباق الفاخرة من القاهرة

وابتسم الرجل وأجاب

منده الأطباق ليست من القاهرة يا سيادة الرئيس . . . بل من هنا نصنعها في القاهرة ، فالطهاة ورؤساء الطهاة في الفنادق الكبرى منا



مع محمد نجيب

وبينها كنا ماضين في رحلتنا في النوبة كانت تصل أنباء مكدرة لمحمد نجيب من القاهرة جملس الثورة يحد من سلطة محمد نجيب ويقلص اختصاصاته ويمهد لتنحيته ومع ذلك كان الرجل صلباً صامداً يجاهد ليتهاسك ويحبس الدموع في عينيه ، ويخفي الأمر عنا وهو يعلم أننا لا بد مدركين له من مصادرنا الخاصة السرية ولم يفكر في قطع الرحلة والإسراع بالعودة إلى القاهرة لتدارك الموقف .

\* \* \*

وقد عاش محمد نجيب في السودان سنوات وفي جعبته الكثير من الذكريات الطريفة عن هذه السنوات التي يحلو له أن يرددها في مجلسه وفي زيارته للسودان وهو رئيس لجمهورية مصر العربية رأيته يسأل أحد أصدقائه السودانيين القدامي

- إزاي عم آدم ؟
  - ـ بخير .
  - ـ أظن كبر؟
  - ـ عدى المائة .
  - ـ بطل جواز ؟
- ـ لسه متجوز وفي شهر العسل

وقص علينا محمد نجيب حكاية عم آدم تاجر غلال تقتضيه طبيعة عمله التنقل والأسفار بين بلدان السودان وفي الخارج وقد اعتاد في كل بلد يحل به أن يتزوج من بناته مراعيا أن تكون بين زيجاته دائما أربعة زوجات متزوج بهن زواجاً شرعيا والباقيات زواجهن عرفيا وجاء وقت كان ينساهن ويخلط بينهن لكثرة عددهن ، كها أنه لم يستطع أبدا حصر عدد أبنائه وبناته وحفظ أسهاءهم

## في صحبة قادة ثورة مصــر

في بداية ثورة مصر في سنة ١٩٥٢ صحبت قادتها جمال عبد الناصر ورفاقه في جولتهم في المدن والأقاليم للقاء الشعب وطرح برنامج الشورة عليه . . وكان لقاء الأهل والأحباب

وفي زحمة اللقاءات والإنتقالات كان عبد الناصر ورفاقه يعانون من العرق ويضطرون إلى إبدال قمصانهم عدة مرات ، وكان أكثرهم معاناة عبد الناصر نفسه وذات ليلة وكنا في بورسعيد ، وقد آووا جميعاً إلى الفراش ، وكنا نقيم في إستراحة الجيش على شاطىء البحر ، قمت من نومي لأشرب ، وفوجئت بعبد الناصر في الحمام يغسل قمصانه ، وسألته في دهشة :

- \_ لِمَ تتعب نفسك ومعنا حشد من عساكر المراسلة ؟
- كلهم نائمين وحرام أن أوقظهم لعمل استطيعه بسهولة

#### \* \* \*

وعرفت في رحلتي الأولى مع قادة الثورة أن عبد الناصر لا ياكل في العشاء إلا الجبنة البيضاء والخيار . وذات ليلة ونحن في بورسعيد حان موعد العشاء وكان الخيار جاهزا أما الجبنة البيضاء فقد تعذر العشور عليها في محلات البقالة بالمدينة وذهبت إلى صديق من أهل بورسعيد أطلب منه



حديث في الطائرة مع عبد اللطيف البغدادي عضو مجلس الثورة ١٩٣

العون فقال لي :

ـ الحمدالله عندي صفيحة جبنة بيضاء بحالها جاءتني هدية من دمياط خدها

وأخذت الصفيحة ، وسلمتها لعسكري مرافق وقلت له

ـ هـذه عهدتـك . خلها مع أمتعة الـرحلة لا تفارقنـا ، تحت طلب عُبُد الناصر .

وفي صباح اليوم التالي فوجىء صديقي صاحب صفيحة الجبنة ببعض رجال المخابرات يقودونه إلى الإستراحة وهو فزع يرتعد ، وسألت عبد الناصر عن السبب فقال لى ضاحكاً:

ـ قلت لهم عاوز أشكره على الجبنة فجابوه .

\* \* \*

كان عبد الناصر اذا طالت إجتهاعات مجلس الشورة أو مجلس الوزراء يشير بإحضار الغذاء من مطعم أبو شقرة الكبابجي . وأراد أبو شقرة بسذاجة أن يستغل هذا الإختيار ، فسجل عدة صور لموكب الكباب وهو يتجه بقيادته إلى مجلس الثورة أو مجلس الوزراء . ثم صوراً عديدة لعبد الناصر ولأعضاء مجلس الشورة والوزراء وهم يتناولون الغذاء . ولم يكتف بذلك بل إستعان بخطاط ليكتب له تعليقاً أسفل كل صورة «كباب أبو شقرة وهو في طريقه إلى مجلس الثورة ـ جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يأكلان كباب أبو شقرة الشهي ـ أعضاء مجلس الثورة يستمتعون بأكل كباب أبو شقرة المتازة ـ الوزراء على مائدة أبو شقرة الذي يُرى خلفهم في الصورة » . . إلى آخر هذه العبارات الساذجة وعلق عشرات من هذه الصور متجاوزة متزاحمة على حوائط مطعمه .

وعلم عبد الناصر بما فعله أبو شقرة ذات يوم ، فلما جاء أبو شقرة في اليوم التالي قال له عبد الناصر ضاحكاً يا تشيل الصور دي يا ناكل

عند كبابجي تاني ونطلعك كذاب ، وأسرع أبو شقرة برفع الصور في نفس اليوم

\* \* \*

ورافقت عبد اللطيف بغدادي معضو مجلس الثورة في رحلته لأسوان وفي عودتنا بالطائرة ونحن نحلق فوق القاهرة ، وكنان الوقت ليلاً أشار بغدادي من النافذة وقال فرحاً مغتبطاً

ـ هذا شارع رمسيس وقد سطعت أضواءه .

وكنان تجديد شارع رمسيس من مشروعات بغدادي الأولى عندما تولى وزارة الشؤون البلدية .

وكنت أوالي مقابلة البغدادي وأظفر بأحاديث منه كثيراً ما تكون سبقاً صحفياً ، وكنت أقابله في مكتبه أو في بيته في مصر الجديدة وحتى في كابينة في الاسكندرية بل وأحياناً كنت ألاحقه وهو يلعب الأسكواش راكيت ، لعبته المفضلة في نادي مصر الجديدة

ومع ذلك لم أنجو من غضبته عندما أصبح رئيساً لمجلس الشعب ، وعينت مندوباً برلمانياً للمصور في المجلس .

فذات يوم في جلسة صباحية للمجلس كان الحر شديدا ، والرطوبة مطبقة خانقة ، وكنتُ جالساً في شرفة الصحفيين ، وضاق صدري بالجو ، ولم يكن المجلس قد استكمل عملية تكييف هوائه بعد ووجدتني بلا شعور أحلع سترتي وأعلقها على الكرسي ورائي . . وكنت مطمئناً إلى أنه لا أحد رآني أفعل ذلك ، ولا أتوقع أن تكون عين البغدادي الفاحصة المدققة قد أدركتني وهو في كرسي الرئاسة وكانت النتيجة القاسية أن أمر قائد حرس المجلس بسحب بطاقتي وحرماني من دخول المجلس ولم يشفع لي عنده سابق معرفتي به ومعرفته بي

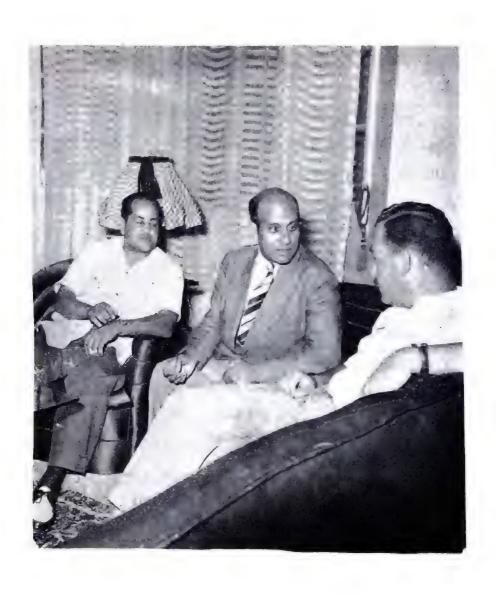

مع حمين الشافعي عضو مجلس الثورة

وكانت لي جلسات مع «حسين الشافعي» عضو مجلس الثورة ونائب رئيس الجمهورية في أواخر عهد عبد الناصر، وكانت جلسات دين وتصوف، فقد كان الرجل وما زال رجل دين أكثر منه ضابطاً أو رجل سياسة

\* \* \*

كما كانت لي جلسات مع «حسن إبراهيم » عضو مجلس الشورة وأشهد أن هذا الرجل رجلًا طيباً أنيساً متواضعاً وإنه شكلًا كان أصلح رجال الثورة لتولي منصب وزير الخارجية ، لولا للأسف أنه ليس مغرماً بالسياسة ، كما أنه تنقصه الصفة الأولى لرجل السياسة وهي مكر الثعالب ودهائها!

\* \* \*

وسافرت إلى السودان مع « صلاح سالم » عضو مجلس الثورة ووزير الإرشاد القومي ، ونزلت معه في ضيافة « عبد الفتاح حسن » الذي كان عثلنا في السودان وقتشذ ، وكنتُ قد زرتُ جنوب السودان من قبل . وجلست ذات ليلة مع صلاح سالم نتسامر وتطرق الحديث بنا إلى جنوب السودان وانطلقت أحدثه عن رحلتي إلى الجنوب وكيف كانت مغامرة شيقة متعة في ظل الأدغال ومع الإنسان والوحوش في قلب الغابة ، وراق حديثي لصلاح سالم واستهوته فكرة القيام برحلة مماثلة .

وحكيت له ضمن ما حكيت كيف تمضي السياسة البريطانية الإستعارية في حكم هذه المناطق وكيف أن همهم الأكبر أن يبقونها منعزلة عن العالم، وأن يبقوا بمعزل عن الإنسان المتمدن لدرجة أن حاكم الإقليم يخلع ملابسه ويسير عارياً بين الأهالي العراة بدل أن يحثهم على ستر عريهم ويوهمهم بأنه مثلهم. وهكذا بقي الناس في الجنوب إلى اليوم عراة حفاة كما ولدتهم أمهاتهم. وظفر الحاكم الإنكليزي برضاهم.

وانتهت سهرتنا في ساعة متأخرة ، ونمنا وفي الصباح فـاجأني صلاح سالم بقوله

ـ استعد سنقوم في الغد برحلة إلى الجنوب ، وستكون دليلنا في هذه الرحلة

وأضاف ضاحكا

ـ اطمئن سوف أظفر برضاهم . ولن أكون أقل من الحاكم الإنكليزي سعياً لنيل هذا الرضاء

واحمر وجهي خجلًا ولم أحر جواباً

وسافرنا إلى الجنوب وفي إحدى القرى في قلب الغابة استقبل الأهالي صلاح سالم فرحين مهللين ، وعقدوا حلقة لرقصهم الوطني . وفجأة رأيت صلاح سالم يقفز إلى وسط هذه الحلقة ويبدأ في خلع ملابسه ، وواريت رأسي خجلًا ولم ألبث أن سمعت صياحه وتهليله كما يصيحون ويهللون ، وسمعت صوته يناديني لأنضم إليه .

وتظاهرت بأنني لم أسمع ، ولكنه عاد يناديني ويلح ، وأدرت جانبآ من وجهي بحساب لأراه وهو يرقص مع الأهالي العراة ، ولكنه قد أبقى ملابسه الداخلية وخلع الخارجية فقط حمداً لله .

وانضممت لحلقة الرقص ، ولكن بملابسي كاملة ، فلم يكن جسمي ليصلح للإستعراض حتى بملابسي الداخلية !

## عم حسن . . والملوك

وحسن أحمد » المشهور باسم « عم حسن » مجوز طاعن في السن هو أقدم العاملين في كلية فيكتوريا بالاسكندرية وهو يشتغل فراشاً في هذه الكلية القديمة العنيدة منذ نصف قرن .

وكلما اجتمع خريجو الكلية في الحفل انتقاليدي السنوي الذي تدعوهم إليه رابطة خريجي كلية فيكتوريا سألوا عنه والتفوا حوله يتذاكرون الماضي خلال سنوات دراستهم بالكلية ويتذاكره معهم .

وفي الإجتماع الذي أقيم في مطلع شهر سبتم بر/أيلول سنة ١٩٨٨ السني دُعي إليه «الملك حسين» ملك الأردن و الملك سيمون» ملك بلغاريا و«الملك قسطنطين» ملك اليونان السابق من ملوك العروش والتيجان وكانوا أولياء عهد وقت دراستهم. كما دُعي «عدنان خاشقجي» و«كمال أدهم» من ملوك المال والأعمال و«عمر الشريف» من ملوك المال والأعمال و«عمر الشريف» من ملوك السينما، وكانوا أيام دراستهم بالكلية في دور التفريخ أبناء رأسماليين كبار .. في هذا الاجتماع وبعد أن التقى «عم حسن» بالضيوف الكبار تلاميذ الأمس ، سألته عن رأيه فيهم . قال لي عن الملك حسين :

ـ إنه متواضع جداً كان يسر مني الأنني أخاطبه بقولي : «حضرتك » بينها الجميع ينادونه بقولهم « سموك » .

وعن الملك سيمون قال لي :

ـ علمته اللهجة العامية المصرية . . كان يـدرس العربي وأتـرجمه لـه إلى العامية .

وقال عن الملك قسطنطين:

- كان حزيناً دائماً يميل إلى العزلة والإنفراد بنفسه وكثيراً ما فاجأته يبكي وكأنما يحس أو يتنبأ بالمستقبل.

وعن عمر الشريف قال:

ـ طول عمره بيمشل . . كان بيقلد المدرسين ويضحك زملاؤه عليهم .

وسألته عن رأيه في عدنان خاشقجي فقال :

\_ طول عمره بخيل . . أمال عمل المليارات إزاي ؟!

قلت :

\_ وكمال أدهم ؟

فأجاب:

ـ شرحه .

وسألته آخر سؤال :

\_ لو عدت إلى شبابك وكان لك الخيار أن تعمل في أي مهنة ، فماذا كنت تختار ؟

وأجاب على الفود:

\_ فراش زي ما أنا كده . . كفاية إني خدمت ملوك وأمراء . . وكفاية إني خدت نيشان من الملك حسين ما كنتش أحلم به لو اشتغلت أي شغلة ثانية .

#### في العبشة :

## سر طول عمر هيــلاسيلاسي

هيلا سيلاسي ، امبراطور الحبشة السابق الـذي خلعته الثـورة عمر
حتى تجاوز المائة فها هو السر؟

السر أفصح لي عب ولي عهده «أصفا وصن».. كتاب سحر منقولاً باللغة القبطية عن أوريا من البردي التي تؤلف كتاب السحر عند الفراعنة وقد أهداه إليه راهب من رهبان أحد أديرة الحبشة.

هذا الكتاب هو سر قوة بنيان هيلا سيلاسي وإكتمال صحته رغم أنه كان نحيفاً واعتزازه بهذه الصحة وزهوه بها لدرجة أنه عندما أراد أن يستأنس حيواناً يقبع عند قدميه استأنس أسداً

وهو سر طول عمره . وسألني ولي العهد :

- ـ هل تصدق ؟
  - ـ بالطبع لا
- إذن بماذا تعلل إكتمال صحة أبي وعدم شكواه من أي مرض في يوم من الأيام ، وبجاذا تعلل سيطرته على الأسد الذي يلازمه . . إنه ليس اليفا معه فقط ، بل أيضاً مع كل زواره لا يمسهم بسوء .
  - ـ هل تصدق أنت؟

\_ طبعاً وسأُهديك هدية خد .

\_ ما هذا؟

\_ رجل أرنب محنطة . . احتفظ بها فسوف تجلب لك الحظ .

\* \* \*

وانتهت رحلتي في الحبشة وركبت الطائرة في طريق العودة ، ورجل الأرنب في جيبي وحصل عطب بالطائرة كاد يؤدي إلى سقوطها لولا عناية الله وقضيت بعد ذلك عام نحس كامل لازمني خلاله سوء الحظ في كل خطوة أخطوها وكل عمل أقوم به .

وأحيراً تذكرت وكنت قد نسيت أن « رجل الأرنب » التي أهداني إياها ولي عهد الحبشة ما زالت في جيبي أسرعت فرميتها في النيل . . وفي صباح اليوم التالي قرأت في الصحف أن جثة غريق مجهول قد طفت على ماء النيل في نفس الموقع الذي رميت فيه « رجل الأرنب »!

#### أسطورة الحديد

لم أستقبل في بلد خلال رحلاتي العديدة حول العالم كما استقبلني «برونو كرايسكي » مستشار النمسا في قيينا في زيارتي الأولى للنمسا ، فقد أمر بأن أكون ضيفاً على الرئاسة ، وأن أنزل في فندق أمبريال حيث ينزل الضيوف الكبار من ملوك ورؤساء ومشاهير كما اختار بنفسه لمرافقتي «الدكتور وولف» الاستاذ العالم وأحد كبار موظفي الرئاسة ، وفوق هذا وضع تحت تصرفي سيارة رولزرويس فارهة فاخرة لاستخدامها في تنقلاتي .

واستقبلني «كرايسكي » في مكتبه في قصر الرئاسة استقبالاً حفياً وبدأ حديثه معي بتعريفي ببلاده تعريفاً لطيفاً موجزاً ومع ذلك شاملاً ، قال لى :

- كانت امبراطورية النمسا والمجر - حتى سنة ١٩١٨ - مملكة ضخمة في بطن أوروبا كانت ثانية الدول الأوروبية في مساحتها ، وثالثتها في عدد السكان . ثم انهارت هذه الامبراطورية عقب الحرب العالمية الأولى ، فانسلخت عنها المجر وأصبحت دولة مستقلة وانسلخ منها شطر آخر غني مناجم الفحم وانضم إلى دولة جديدة ظهرت في الوجود أسمها و تشيكوسلوفاكيا » . وبقيت النمسا دولة صغيرة تتنازعها الأهواء إلى أن استولى عليها و هتلر » وضمها إلى بلاده . دون أن يسلم من نقد الألمان أنفسهم ، الذين قالوا يومئذ : « إنه أضاف إلى أعبائنا عبئاً جديداً . . إن

علينا أن نطعم هؤلاء الملايين السبعة الذين يسكنون هذه الدولة الفقيرة «النمسا »ولقد كان في هذا القول كثير من الصواب . . وكثير من الخطأ أيضاً وكان شعب النمسا فقيراً حقاً ، ولم تكن هناك طاقة لتوليد القوى المحركة ، ولم يكن يخطر ببال أحد أن هناك بترولاً أما الفحم فقد ذهب إلى « تشيكوسلوفاكيا » .

ويقطع «كرايسكي » حديثه ريثها تقدم لنا سكرتيرته عصير التفاح مع سلة مليئة بما لذ وطاب من فاكهة النمسا ، وشربت العصير . واعتذرت عن الفاكهة فقال لي مضيفى :

ـ لا بد أن تأكل من فاكهتنا . إن سن يأكل منها مرة لا بد أن يعود إلينا تماماً كها تقولون عن ماء النيل عندكم من شرب منه مرة فلا بد أن يعود إليكم . وأكلت من فاكهة النمسا (وبالفعل عدت إليها مرة أخرى وثالثة) . وواصل كرايسكى حديثه الجذاب عن بلاده قال لي :

« وقعت الحرب العالمية الثانية ، وخلصت بعدها النمسا وانسلخت عن جسد ألمانيا وهنا حدثت المعجزة المعجزة النمساوية . . استغلت مساقط الألب ومساقط الدانوب ، فتوفر للنمسا من القوى الكهربائية ما يفيض عن حاجتها وأخذت تصدر هذا الفائض إلى أوروبا . وكانت هناك محاولات دامت ثلاثين سنة للبحث عن البترول . ولكن الرأي الراجح كان يقول دائماً إنهم يبحثون عن لا شيء . . وفجأة تفجر البترول مدراراً وأصبحت النمسا الدولة الوحيدة في غرب أوروبا التي تنتج من البترول ما يفيض على حاجتها .

#### ويستطرد كرايسكي في حديثه قائلًا :

- وعدنا إلى كنوز الأرض القديمة ننبشها فتألقت خامات المعادن المواحدة بعد الأخرى وازدهرت الحياة في النمسا من جديد، ودارت الآلات وتصاعد دخان المصانع، وأصبحنا الآن، حمداً لله، من أغنى الدول الأوروبية زراعة وصناعة وفناً وثقافة

#### وسكت ثم أضاف:

... وخلقنا أيضاً .. وأستطيع أن أقول صادقاً إننا ننافس اليوم باريس بعد أن أصبحت ڤيينا عاصمة ثانية للفن والثراء والجمال في العالم .

وسكت مرة أخرى ثم استطرد يقول:

\_ ولكن شيئاً واحداً كان يقف في وجه سعادتنا . شيء أثمن من كل هذه الثروات شيء اسمه الحرية كانت قوات الإحتلال الأربع المتحالفة الفرنسية والانكليزية والأميركية والروسية ترابط في أراضينا منذ نهاية الحرب ولم نطرق باباً من أبواب الأمل إلا طرقناه لإنهاء هذا الإحتلال وأخيراً لجانا إلى الباب الكبير . الباب الواسع الرحمة الحياد . وكان هذا هو الحل السيد للمشكلة ووقعنا مع قوى الإحتلال الأربع و معاهدة الدولة ، التي تنص على جلاء القوات الأجنبية عن النمسا ، على أن نقف موقف الحياد الرسمي من المعسكرين اللذين تخاصا بعد الحرب . فلا ننتصر لهذا أو ذاك . وها نحن اليوم نعيش في فردوس الحياد

#### وينهي كرايسكي الحديث بقوله

- وبعد أن أنقذنا الحياد من مشكلتنا السياسية ، حشدنا كل قوانا لتنمية إقتصادنا عن طريق الـزراعة الآلية والتصنيع . ولعلمك إننا نتخير سفراءنا من رجال الإقتصاد الخبراء .

وجاءت السكرتيرة بفنجاني القهوة قهوة تىركى لا فرنسي ، وكمانت لفتة لطيفة من مضيفي أن يقدم لي القهوة التي اعتدت شربها في بلدي .

واستأذنت في الإنصراف فاستبقاني كرايسكي وقال لي :

ـ سأحكى لك أسطورة جميلة شائعة عندنا .

وانطلق يحكي لي الأسطورة ، قال :

« مؤدى هـذه الأسطورة أن عفريتا خرج من الماء في أحد ربوع

التمسا منذ زمان بعيد ، فنشر وباء الطاعون في البلد وطارده الفلاحون حتى ظفروا به وحبسوه في قمقم . . وتوسل العفريت إليهم أن يطلقوا سراحه ، وقال لهم

\_ إن فعلتم هذا ، فإني أُجزيكم عن حريتي خيراً

قالوا له:

ـ وماذا عندك من الخير؟

قال:

ـ أعطيكم من الذهب ما يغنيكم عاماً كاملاً ، أو أعطيكم من الحديد ما يكفيكم العمر كله

وكان أهل النمسا شطاراً فاختاروا الحديد ، وفتحوا القمقم وأوفى العفريت بالعهد ، ومنحهم منجم الحديد في « جبل أيرزبرج » وهو أكبر منجم حديد تطفو خاماته على سطح الأرض في أوروبا كلها

\* \* \*

وبعد أن استمعت لأسطورة الحديد من كرايسكي سُمح لي بالإنصراف. وخرجت من عنده وفي أذني رنين رائعة شتراوس الحالدة وفالس الدانوب الأزرق» الذي تتردد نغاته في كل بيت وفي كل إذاعة وفي جيع أنحاء العالم.. ومن العجيب أن نهر الدانوب الذي يشق فيينا ليس في مياهه شيء من الزرقة .. ولكن أنامل شتراوس صانع الفالس الدانوب الأزرق هي التي خلقت حول النهر الطامي هذه الموسيقى التي تستهوي القلوب ، وتجتذب إلى النمسا ملايين السائحين من كل فع عميق .

#### في ترکيـا :

### مـتى يـسمع عصمت إينونو ؟

وفي أول رحلة لي إلى تركيا حرصت على مقابلة «عصمت إينونو» رئيس الجمهورية المتقاعد، وتوأم مصطفى كامل في حروبه وفي حركته الإصلاحية. وسافرت من استامبول إلى «أنقرة» حيث يقيم خصيصاً من أجل هذا اللقاء

وذهبوا بي إلى بيتٍ كبير في وادٍ يتاخم الهضبة التي أقيم عليها ضريح مصطفى كمال أو « أتاتورك » بمعنى « أبو الأتراك » كما يحرص الأتراك على تسميته وقلت لمرافقي مندوب وزارة الخارجية التركية ، إذ كانت الدعوة لزيارة تركيا موجهة من هذه الوزارة ، قلت له :

\_ لِمَ اختار عصمت إينونو هذا الوادي المنخفض لبناء قصره ، وأمامه هضاب أخرى بارتفاع الهضبة المقام عليها ضريح أتاتورك وربما أعلى ؟

وأجابني المرافق :

- ربما تواضعاً منه حتى لا يعلو مقامه إلى مقام أتاتورك أو يرتفع نه .

وشاء إن يضيف إلى جوابه إضافة ذكية :

ـ ثم لا تنسى أن دار الفناء ينبغي ألا ترتفع عن دار البقاء .

ورد المرافق ضاحكاً

ـ إنه يسمع متى يريد ولا يسمع عندما يريد .

\_ كيف ؟

- ستعرف عندما توجه إليه أسئلتك . . إذا أعجبه سؤالك أجابك عليه فوراً ، وإذا لم يعجبه لم يجب وإلتزم الصمت متظاهراً بأنه لم يسمع

\* \* \*

وجاء الزعيم التركي العجوز . . وكانت نسبة الصمم في حديثه معي ٥٠٪ أجاب على نصف أسئلتي وصم أذنيه عن النصف الآخر .

وعندما عدت من رحلتي إلى القاهرة نشرت الأسئلة التي أجاب عنها فقط واليوم أنشر الأسئلة التي صم أذنيه عنها

١ ـ ماذا استفدت من رفقة مصطفى كمال؟

۲ ـ بماذا تصف مصطفى كمال العسكري المحارب ، وبماذا تصف مصطفى
كمال السياسى المناضل ؟

٣ ـ كنت صديقاً لمصطفى كهال ورفيقاً في السلاح وشريكاً في الحكم
ألم تختلف معه في مرحلة من هذه المراحل ؟

٤ ـ عندما تفتح نافذتك كل صباح على قبر أتاتورك أعلى الهضبة المتاخمة ،
ماذا يكون شعورك وماذا تقول لنفسك ؟

٥ - أيهما خيراً وأبقى الصداقة أو رفقة السلاح أو نضال السياسة ؟

٦ ـ ما أكثر شيء ندمت عليه في حياتك ؟

- ٧ ـ كيف ترى مستقبل تركيا ؟
- ٨ ألم تعارض أتاتورك أي معارضة في استبدال تركيا الثوب الشرقي بالثوب الغربي ؟
  - ٩ ـ رأيك في نفسك كمحارب ثم كسياسي ؟
    - ١٠ ـ ثم رأيك في نفسك كإنسان ؟

\* \* \*

ترى لو كان «عصمت إينونو» أجاب على هذه الأسئلة العشرة ولم يصم أذنيه ماذا كان يقول ـ إنني أتصور إجابته على هذا النحو:

١ - استفدت من رفقة مصطفى كهال الصدق في القول والإخلاص في العمل

٢ ـ أصف مصطفى كمال العسكري المحارب كما أصف مصطفى كمال السياسي المناضل بأنه كان في كلتا الحالتين صلب العود ومثابرآ حتى آخر رصاصة .

- ٣ ـ اختلفنا كثيراً ، ولكننا كنا نؤمن معاً أن الخلاف لا يفسد للود قضية
  - ٤ \_ آن للمحارب أن يستريح
  - ٥ ـ كلها خير وأبقى منفردة أو مجتمعة
    - ٦ ـ لم أصل بعد إلى مرحلة الندم
  - ٧ ـ أتمنى أن يكون مستقبل تركيا كحاضرها وليس ماضيها
  - ٨ ـ لم أعارضه لأنني كنت أرى مثله ضرورة هذا التغيير وجوهريته .
    - ٩ ـ الأفضل أن توجه مذا السؤال إلى الناس . . عامة الشعب .
- ١٠ ـ التزمت بالفضائل التي أمر بها الله بقدر ما استطعت وابتعدت عن

الرذائل التي نهى عنها الله بقدر ما استطعت .

\* \* \*

وانتهت زياري لعصمت إينونو . . واستأذنته في الإنصراف فأذن ، وودعته ببعض الكلمات التي أسعفني بها لساني وأجابني باقتضاب شاكرآ وعندما قلت له في النهاية :

- إنني أتطلع إلى زيارة أخرى لك .

لم يجب وصم أذنيه

## أنقذت الكونت برنادوت من الموت

في مطلع شهر أغسطس / آب سنة ١٩٤٨ ذهبت في مهمة صحفية إلى ليبيا ونزلت في مطار بنغازي وقدمت جواز سفري لضابط الجوازات فقلبه بين يديه ثم نظر إلى صورتي في الجواز وراجعها باشمئزاز واحتقار على صورتي على الطبيعة وقال لي من طرف لسانه:

- ممنوع
- ورددت بدهشة:
  - \_ ممنوع ماذا ؟
  - ـ أنت ممنوع .
- ـ ممنوع من ماذا ؟
  - ـ من دخول ليبيا
    - \_ لاذا ؟
  - ـ أمر المتصرف .
- ـ وما هو السبب؟
  - ـ لانك صحفي

- \_ وهل هذا سبب لمنعي دخول ليبيا ؟
  - \_ إسأل زميلك الصحفي السعدني

وأدركت للتو ما يقصده كان الزميل محمود السعدني قد سبقني في رحلة إلى ليبيا ، وأساء متصرف بنغازي لقاءه فأمطره بلسانه اللاذع الفكه نقدا وتهكما

وسألت ضابط الجوازات الليبي

- \_ وما ذنبي أنا ؟
- \_ هذه هي الأوامر . أي صحفي مصري ممنوع من الدخول
  - ـ أما من وسيلة تمكنني من الدخول ؟
    - 7 -
    - ـ وماذا أفعل الآن ؟
  - ـ تعود على أول طائرة ذاهبة إلى القاهرة

وعبثاً حاولت الإهتداء إلى وسيلة لدخول بنغازي وسلمت أمري لله وقررت العودة إلى مصر . . ولكنني صدمت بأنه لا توجد طائرات لمصر قبل ظهر الغد . . وكان علي أن أبيت في المطار ، فوضعوني في أحد مكاتب المطار تحت الحراسة دون أن يقولوا لي كيف أنام على المكتب أو على الأرض . . واخترت أن أظل جالساً على الكرسي الوحيد الموجود في الغرفة وأمري لله وقضيت ليلتي شارداً ألعن المتصرف وتصرفه .

وكان الله لطيفاً رفيقاً بي إذ وصل إلى المطار « الكونت برنادوت » ابن عم ملك السويد وأول وسيط للأمم المتحدة في الشرق الأوسط . وكانت مأساة فلسطين قد بدأت وقامت الحرب بين العرب وإسرائيل وكان الكونت برنادوت قد هبط في مطار بنغازي ليقضي يوماً وليلة في بنغازي في طريقه إلى القاهرة وكانت طائرته تابعة للأمم المتحدة تنتظر،

في المطار . . فلما وصل طلبت منه أن يسمح لي بالسفر معه على طائرته إلى القاهرة وأفهمته موقفي مع المتصرف فرحب بي وصعدت معه إلى طائرته ، وأقلعت بنا ، وما كادت تعتدل في سماء مطار بنغازي وتأخذ مسارها إلى القاهرة حتى صحت مذعوراً

- آخ

وسألني الكونت في قلقٍ وكنتُ أجلس إلى جانبه

\_ ماذا بك ؟

ـ نسيت جواز سفري مع ضابط الجوازات

وضحك الكونت وقال لي

ـ هون عليك

\_ مشكلة .

۔ سوف تحل

کیف ؟

\_ سنهبط مرة ثانية في بنغازي

\_ من أجلي لا شكراً يا سيدي الكونت . . سأتحمل عواقب نسياني .

- لقد نسيت أنا أيضاً شيئاً شيئاً هاماً جداً صورة أمي . . إنها لا تفارقني ودائماً أضعها على الكومودينو بجانب سريري أينها ذهبت . . إنها تحرسني كما كانت صاحبتها ملاكي الحارس في حياتها ، وصدقني إنني أتشاءم جداً إذا ما فقدتها

\* \* \*

وهكذا هبطنا مرة أخرى في مطار بنغازي ، واستعدت جواز

سفري ، وعثر الكونت على صورة أمه

ولكن قدر لنا ألا نقلع بالطائرة يومئذٍ ، فقد جاء قائدها يبلغ الكونت أنه اكتشف وجود قنبلة زمنية في الطائرة كانت ستنفجر بعد طيراننا بها

وتقرر أن نبيت ليلة أخرى في بنغازي حتى ينتهي التحقيق في المؤامرة ولكنني لم أبت تلك الليلة ساهراً ساهدا في المكتب مثل الليلة السابقة ، بل بتها في قصر الضيافة في بنغازي مستريحاً ناعماً بنوم هادىء . . فقد دخلت بنغازي بأمر برنادوت ورغم أنف المتصرف .

ومن عجائب القدر أن الكونت برنادوت الذي كُتبت لـ النجاة في هذه الرحلة اغتيل في سبتمبر / أيلول من نفس العام . . اغتالت عصابة شتيرن الإسرائيلية

ترى . ، هل نسي صورة ملاكه الحارس يوم اغتيل ؟

## سر الوردة الحمراء على قبر السلطان

هـو ( صاحب السمـو الملكي الأمير السلطان محمـد شـاه آغـا خـان الثالث » المشهور باسم آغا خان . . . وكانـوا يقولـون عنه إنـه أغني أغنياء العالم .

وهي « إيفيت لابروس » عاملة في محل للأزياء في ليون بضرنسا ، وملكة جمال فرنسا سابقاً ، ومشهورة باسم « أم حبيبة » أو « البيجوم » .

وكان آغاخان زعيماً للطائفة الإسهاعيلية المنتشرة في أرجاء العالم ، وكانوا يزينونه بمعدن من المعادن النادرة . وزنوه في عيد ميلاده البرونزي بالبرونز ، وفي عيده الفضي وزنوه بالفضة ، ووزنوه بالذهب في عيد ميلاده البلاتيني . . ولو عاش لعيد الملاده الماسي لوزنوه بالماس . . وكان تعليقه على وزنه بالمعادن النادرة :

ـ إنني أحس عندما يزنّي أهل طائفتي بهذه المعادن النادرة إنني أكثر قيمة منها . . فالأرض قد تحوي آلاف الأطنان من هذه المعادن ولكنها لا تحوي سوى رجل واحد يوزن بها .

### \* \* \*

في مطلع صيف سنة ١٩٥٥ كنت أجلس إلى « البيجوم » في حديقة الفيلا الجميلة المطلة على النيل في الشاطىء المقابل لفندق كتاراكت في

أسوان تقص قصة حياتها مع آغاخان وكان هو معنا في مدخل الفيلا الثاني في الطرف الآخر من الجديقة كان هناك ميتاً محنطاً مسجى في نعش ينتظر إكتهال اللمسات الأخيرة في بناء ضريحه الضخم أعلى التل المتاخم للقيلا، فقد كانت وصيته أن يُدفن في «أسوان» البلد الذي يجبه ويؤثره عن أي بلدٍ آخر في العالم ولعل السبب أنه كان يأتي كل شتاء إلى مصر ليقضيه في دفء أسوان كان ينزل من الطائرة محمولاً على كرسي طبي في مجيئه ويسرع الخطى على قدميه مسابقاً ركاب الطائرة للمسافرين معه في عودته كأن في جو أسوان سحراً وسراً يشفي السلطان العليل من علته وتقضي على عجزه من الوقوف والمثبي . ولذلك بني الفيلا في موقعها الجميل الفريد ليقضي فيها شتاء كل عام وقد اقتفت البيجوم أثره بعد موته في قضاء الشتاء في أسوان

كانت وصيته الأولى لزوجته « أم حبيبة » وهو على فراش الموت أن يُدفن في أسوان . وكانت وصيته الثانية لها قبل أن يلفظ أنفاسه على فراشه في قصره الجميل « لاريفييرا » في ضواحي جنيف كها أوصاها : .

ـ يموم موتي فقط البسي ثـوب الحداد الأسـود، ثم اخلعيه في اليـوم الثاني مباشرة وعودي إلى ثيابكِ الزاهية الألوان الجميلة التي أراكِ بهـا دائماً فإننى أحبها وسأظل أحبها وأنا في قبري

وكانت هناك وصية ثالثة أن تضع كل يوم وردة حمراء على قـبره مثل التي كانت تغرسها كل يوم في عروة سترته

حدثتني البيجوم عن هذه الوصية وقالت لي : .

- مات زوجي ونفذت وصاياه الثلاثة ونفذت معها وصية رابعة لم يوصني بها زوجي على الوفاء لذكراه ما حييت .

\* \* \*

وكانت البداية في شتاء سنة ١٩٤٣ والحرب العالمية الثانية لم تنطفيء

شعلتها بعد على شاطىء الكوت دازور، شاطىء الدفء والشمس المشرقة وفي مطعم صغير اسمه «ريجنت» يقبل عليه الأغنياء لمهارة طاهيه، ويتردد عليه متوسطو الحال لاعتدال أسعاره، وكانت تجلس فتاة تتناول طعام الغداء وحدها إذ كانت منصرفة إلى الطعام وكأنها في مكان لا يشاركها فيه أحد، لا تكاد تحس بمن حولها، وأتى رجل عجوز أشيب الشعر، أسمر الجلد، بدين يميل إلى القصر، يغطي عينيه بنظارة زرقاء، يظهر عليه وقار علية القوم، وجلس إلى المائدة المجاورة لمائدة الفتاة، وكان ظهره إلى ظهرها، وهو يتناول طعام الغذاء وحده هو الآخر. وكان من الممكن أن يفرغ كل منها من طعامه وينصرف حال سبيله، لو لم يقع حادث ظريف أدى إلى تعرفها. وكانت مونيك الجرسونة الحسناء هي السبب.

فقد ابتسم شاب من الزبائن لمونيك ابتسامة ماكرة ، وغمز لها بعينيه وهي تقترب منه وقال لها بصوت مسموع

ـ يوم جميل يا حلوة .

فأجابته مونيك بسرعة وبصوتٍ مسموع أيضاً :

- نعم يا سيدي إنه يوم جميل وهكذا كان أمس، وأول أمس، وأول أمس. وإسمي «مونيك». وأنا أعلم إني جيلة وأن لي عينين زرقاوين وشعرا ذهبيا، وأعمل هنا منذ مدة طويلة، وأنا راضية عن عملي، ولا أعتقد إنني أستحق عملاً أحسن، كما إني قانعة بمرتبي، ولا أستطيع أن أصحبك إلى مرقص أو سينها لأنه ليس عندي وقت موطني مرسيليا. وأبي طباخ هنا، وكان ملاكماً محترفاً، وفي الأسبوع الماضي كاد أن يقضي على شاب مثلك لأنه حاول أن يأخذ مني موعداً والأن ماذا تطلب مني يا سيدى ؟

واستدار الشيخ والفتاة في نظرة وضحكة ، على هذا المشهد اللطيف ولم يطلب الشاب العابث شيئاً ، بل قام بسرعة وغادر المكان

- وهو غارق في بحرٍ من الخجل وبعد أن انصرف قال الشيخ للفتاة
  - \_ لطيفة هذه الفتاة الشقراء
    - \_ مونيك ؟
    - \_ هل تعرفينها ؟
- \_ أنا زبونة في هذا المطعم ، وأعرف كل من يعمل فيه لقد جئت هنا مراتٍ قبل اليوم
- \_ هذه أول مرة أجيء فيها . . هل تسمحين لي بمشاركتك الجلوس على مائدتك . إنني وحدي كها ترين ؟

وفتحت الفتاة فمها لتجيب ، ولكن الشيخ استطرد يقول لها بابتسامة رقيقة :

- \_ وأرجو ألا يكون جوابك كها أجابت مونيك للشاب الذي رحل . ووجدت الفتاة نفسها تبتسم على الرغم منها وتحنى رأسها قائلة
  - ـ لا مانع عندي تفضل

وهتف الشيخ في فرح ٍ ، يستوقف الخادمة الحسناء

ـ مونيك من فضلكِ انقلي طعامي إلى مائدة الآنسة مع إحترامي لكِ ولأبيك الطباخ الملاكم

وكانت هذه بدائية التعارف التي انتهت بالزواج . . بعد أن بلغ آغاخان السادسة والستين من عمره وفشل في ثلاث زيجات . . وبلغت و إيفيت لابروس » الشلائين ولم تتزوج بعد لأنها لم تجد الزوج الذي تتمناه وكان زواجاً موفقاً سعيداً ظل إلى آخر لحظة في حياة آغاخان وتعيش ذكراه إلى اليوم في قلب البيجوم

وقد أسلمت « إيفيت » بعد زواجها من آغاخان ، واختار لها اسم « أم حبيبة » .



مع البيجوم أرملة آغاخان وهي تشرف على إتمام بناء قبر غا خا.

## سأنتها:

ـ لماذا كان هذا الحب والوفاء لأغاخان .

لأنه احترمني ورفع من قدري ومنزلتي من مجرد عاملة بسيطة إلى
زوجة رجل عظيم له قدره ومنزلته في جميع أنحاء العالم .

وسألت آغاخان نفس السؤال فأجاب

- لأنها كرست حياتها لي وهيأت لي سعادة زوجية خيالية، والأهم من ذلك أنها لم تشعرني يوماً ما بفارق السن ، ولم تجعلني أبداً أحس بأنني رجل عجوز تتنازعه العلل والأمراض .

\* \* \*

وكانت أمنية البيجوم بعد أن أسلمت أن تحج إلى بيت الله الحرام ،

ونذرت أن توفيه في عيد زواجها العاشر في سنة ١٩٥٣ وقررت أن تسافر إلى جدة عن طريق القاهرة ، وقبل أن تغادر القاهرة ذهبت إلى مسجد السيدة زينب لتؤدي فريضة الجمعة . وأترك لها تكملة الحكاية الغريبة كها روتها قالت :

«كان هذا التصرف غير إرادي فإن شيئاً خفياً في أعماقي دفعني إلى وبعد أن أديت الصلاة وسط السيدات في ركنهن قمت إلى المقصورة التي تضم ضريح السيدة زينب ، ووقفت على سور الضريح أقرأ الفاتحة بصوت خافت وأرجو الله أن يتقبل حجتي التي نويتها ، ولما استدرت لأخرج من المقصورة سمعت صوتاً ضعيفاً يناديني :

ـ يا ست . يا ست .

والتفت لأرى مصدر هذا الصوت ، فإذا بسيدة عجوز ضئيلة الحجم محجبة كانت تجلس خلفي ، وظننتها سائلة تطلب صدقة ، ففتحت حقيبة يدي لأخرج منها بعض النقود إلا أنها قالت لي معاتبة

ـ يا بنتي أنا لست متسولة ، أنا أريد منكِ شيئاً آخر غير النقود .

قلت معتذرة :

ـ ماذا تريدين ؟

فأجابت:

لقد سمعت دعاءك الآن ، وعرفت إنكِ تنوين الحج ، وأريد أن أحلكِ أمانة ، رسالة لرجل عجوز يقيم في مكة . . رسالة شكر مرفق بها خسين ريالاً سعوديا فقد مرضت هناك في العام الماضي وأنا أؤدي فريضة الحج ، واحتجت إلى هذا المبلغ للعلاج ، وتطوع الرجل العجوز الذي عرفته وأنا داخل الكعبة بإقراضي إياه ورفض أن يأخذ مني أي مستند أقر له فيه بدينه . وكنت على موعد هذا العام لأؤدي فريضة الحج للمرة النالثة ولأرد له دينه ، ولكنني لا أستطيع السفر .

وكشفت لي عن ساقيها الملفوفتين برباط وقالت لي في آسيً \_ لقد أصبت بالشلل وأصبحتُ عاجزة عن السير .

وأخذت منها الرسالة والنقود، وأخذت أيضاً عنوانها بـالقـاهـرة لأطمئنها بعد عودتي على تسليم الرسالة لصاحبها

وسافرت وفي أول يوم وصلت فيه مكة سعيت لتوصيل الرسالة إلى صاحبها ولكنه كان جثة هامدة مات وأهله حوله لا يجدون نفقات لدفنه وكانت الخمسون ريالا التي أحملها إليه هي الغوث الذي بعثته العناية الإلهية في اللحظة المناسبة

وأديت فريضة الحج وعدت إلى القاهرة . . ولم يفتني أن أبحث عن السيدة العجوز في عنوانها الذي أعطته لي لأطمئنها فإذا بي أفاجأ بعدم وجودها في هذا العنوان وأنها لم تكن فيه في يوم من الأيام ولاحتى في الحي كله

وحتى اليوم ، ما زلت في حيرة من أمر هذه السيدة العجوز . . هل كانت حقيقة أم خيالاً أروع من الحقيقة ؟ . . وكيفها كان فإن هذه الواقعة لا تبرح ذاكرتي أبداً ولا تزال لغزاً يجيرني !

## ملوك في المنفى

كانت مصر وما زالت ملاذآ ومقرآ للملوك والرؤساء المخلوعين . ولعل السبب الرئيسي في اختيار هؤلاء الملوك والرؤساء لها هو عدم وجود معاهدات بين مصر وغيرها من دول العالم لتسليم اللاجئين السياسيين ، فضلاً عن حرية الإقامة وكرم الضيافة المأثورين عنها وكان آخر اللاجئين شاه إيران السابق محمد رضا الذي قضى أيامه الأخيرة بمصر ومات ودُفن فيها

\* \* \*

ومن بين الملوك الذين إتخذوا من مصر منفاهم ، وأتيح لي اللقاء بهم فيكتبور عهانبويل ملك إيطاليا الأسبق ، وعندما زرته في محل إقامته بالاسكندرية وجدته يقتني عدداً كبيراً من الكلاب وقال لي :

ــ إنهم أوفى من الإنسان . . ولذلك جئت بهم معي وتركت حــاشيتي في روما .

واقترب منه كلب من نوع « الشيان لو » وقدمه إليَّ :

۔ هذا بنيتو .

وضحك وضحكت معه وسألته

- ـ ولماذا لم تسمه موسوليني ؟ فأجاب
  - ـ سميت كلباً آخر غيره .
    - ـ وأين هو؟
      - \_ مات .

وكان رئيس وزراء إيطاليا وديكتاتورها المطلق السلطة والسلطان السمه « بنيتو موسوليني » كما هو معروف . وكان سبباً في الإطاحة بعرش عمانويل .

#### \* \* \*

ومن بين الملوك الذين اتخذوا من مصر منفىً لهم «أحمد زوغو» آخر ملوك ألبانيا ، جاء إلى مصر ومعه عدد كبير من شقيقاته وكن متناهيات في الجهال وأردت أن اختصهن بتحقيق مصور واستأذنت الملك فرفض وقال لي في أدبِ وتواضع متناهيين كان يمتاز بهها :

- ـ آسف للرفض لأن ذلك ليس في صالحي
  - \_ كيف يا صاحب الجلالة ؟
- \_ إذا نشرت صورهن في مجلتك فسوف يتقدم للزواج منهن الكثير، ولن أستطيع الوفاء بالتزاماتي نحوهن الآن وأنا لا أملك الجاه والمال .
- ولكن لا بد أن يكون من يتقدم إليهن ثرياً يضطلع بهذه الإلتزامات .
- \_ أيليق هـذا بملك . . إنني على أي حـال « ملك » وإن كنت ملكــآ سابقاً .

وسكت الملك لحظة وأضاف :

- صدقني إن مشكلتي الأولى الآن هي مستقبل هؤلاء البنات . . إنني لا أضمن مستقبلهن وكيف أضمنه وأنا لم أستطع ضمان مستقبلي .

وكان الملك يتحدث ببساطة وعفوية كما لو كـان رب أسرة من عامـة الناس مشكلته كثرة بناته وقلقه على مستقبلهن .

### \* \* \*

والملك الثالث في المنفى الذي أتحدث عنه هو «أمان الله خان » ملك الأفغان السابق ، ثار عليه شعبه وخلعوه عن عرشه لماذا ؟ لأنه دعاهم إلى انقلاب حضاري يشمل سفور المرأة وتحرير الرجل من الجهل وقيود الماضي ، ومسايرة الإنسان العصري المثقف المتحضر . وجلست إليه يحدثني بألم شديد وحزن طاغ من أزمته مع شعبه ، وقال لي :

\_ أمر عجيب . منتهى الجهل أن يشوروا عليَّ وأنا أدعوهم إلى التحور من الجهل .

ـ ربما تعجلتم في تنفيذ خطتكم ؟

- ولماذا أبطىء فيها وهم في أشد الحاجة إليها . . لماذا أضيع عليهم سنوات أخرى وقطار الحضارة ينطلق بسرعة البرق ، فمتى يلحقون به ؟

وقد بدأ «أمان الله خان » بنفسه . . فخلعت زوجته وجميع أفراد أسرته الحجاب . . ولكنهن اضطررن وهن يغادرن «كابول » عاصمة الأفغان صحبة الملك إلى المنفى أن يتحجبن مرة أخرى خوفاً من فتك الثوار بهن إذا مضين في سفورهن .

## ملوك من غير تيجان

\_ 1 \_

« البيجوم لياقت خان » من أسرة محمد على جنة أول حاكم للباكستان المستقلة وأحد زعماء ثورة الهند البارزين المكاعمين المجاهدين ، التقيت بها في جامع واشنطن بعد افتتاحه في آخر الأربعينات ، سيدة جميلة

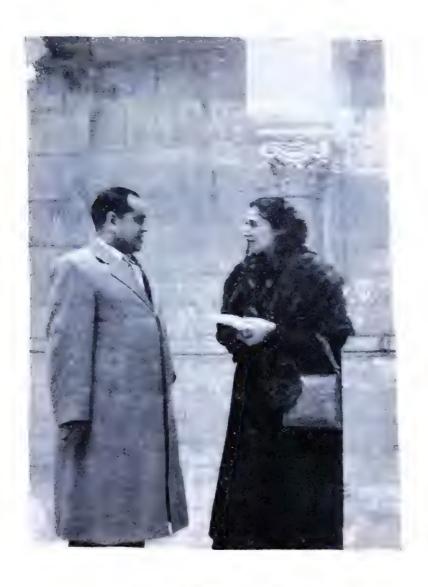

مع البيجوم لياقت خان في جمامع واشنطن ۲۲۷

رشيقة أليفة وديعة وتكسو وجهها مسحة من الايمان الوثيق بدينها الاسلامي ويعمر حديثها بذكر الله والصلاة على نبيه سألتها

ـ ما الذي جاء بكِ إلى جامع نيويورك ؟

فأجابت:

ـ إن أول ما أزوره من أماكن ومعالم في أي بلدٍ أحل فيه هو المسجد الكبير . . بيت الله للشكر الله على هدايتي وسلامة وصولي وأسأله السلامة والهداية في ترحالي .

\* \* \*

- Y -

« رشيد كرامي » رئيس وزراء لبنان الراحل ، الذي لقي مصرعه في الحداث لبنان المؤسفة على يد طائش خائن ، كان زميلي في الدراسة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وكان صديقاً عزيزاً ، ولم تهن هذه الصداقة ولم تضعف منذ بدأت ونحن طالبين بالجامعة حتى وصل إلى كرسي رئاسة الوزارة في بلده ، وكان أصغر رئيس وزراء تولى هذا المنصب في حينها . وكان أبوه « عبد الحميد كرامي » زعيماً لطرابلس ثانية مدن لبنان ، كها كان من أبرز ساسة لبنان وقد تولى رئاسة الوزارة وأدار دفتها بحكمة وحنكة واعتبر عهده علامة بارزة في تايخ لبنان السياسي . وقد إتخذ « رشيد » من أبيه قدوة ومثلاً أعلى وسلك سلوكه العف النزيه الصائب في مضهار السياسة الأمر الذي لم يرق لدعاة الفرقة والتقسيم آخر الأمر وهو يرأس الوزارة في أيام من أدق وأخطر أيام لبنان ، فاغتالوه .

وكان لزاماً علي كلما ذهبت إلى لبنان أن أزور رشيد سواء كان في بيت أو في بيت الأسرة بطرابلس مع ما يربطنا من وشائح الصداقة القوية الخالصة التي تصمد للزمان وعواديه وأحداثه



مع المرحوم رشيـد كرامي رئيس وزراء لبنان



إسهاعيل الأزهري رئيس وزراء السودان السابق

سألت « رشيد كرامي » ذات يوم ونحن على أبواب امتحان ليسانس الحقوق ـ غاية دراستنا

- ماذا ستفعل بعد الليسانس؟
- \_ أسير في نفس الدرب الذي سار فيه أبي . . السياسة هذا ميراثه الذي يجب أن أرعاه وأُعيه وأُوفق فيه مثلها وُفق أبي .
  - \_ ألا تفكر بالإشتغال بالمحاماة .
  - ـ لا أفضل أن أكون محامياً عن الشعب كله في قضاياه العامة الكبرى ، بدلًا من أن أكون محامياً عن فردٍ من أفراده في قضية خاصة .
    - السياسة في بلدكم وعرة الطرق صعبة المراس.
  - ـ لهـذا تحتـاج لتفـرغ وصراع مـريـرين حتى الـوصــول إلى النصر أو الهلاك دونه .

وقد عاش « رشيد » يصارع السياسة في بلده ، ولكنه هلك دونها !

### \* \* \*

### - ٣ -

«إساعيل الأزهري» رئيس وزراء السودان السابق ومؤسس حزب الإتحاد السوداني، وأحد أقطاب الكفاح الوطني ضد الإستعار البريطاني، كان يعيش في القاهرة فترة طويلة مبعدا من السلطة البريطانية الحاكمة في السودان. وكان مجلسه الدائم في شرفة فندق شبرد القديم الذي احترق. وكنت أتردد عليه من وقتٍ لأخر أسمع تعليقه على أحداث السودان المتعاقبة وخططه السياسية وتصوراته للكفاح الوطني. فاجأني ذات يوم بقراءة فنجاني، وأصاب في قراءته بنسبة النصف وأخطأ في النصف الأخر. وسألته:

ـ من علمك قراءة الفنجان ؟

- ـ رجل طاعن في السن من زملاء الكفاح السياسي ورفاق السجن
  - ـ ألا تعتبر قراءة الفنجان ضرباً من التنجيم ؟
- الحقيقة إنه شبه إتصال روحي بين القارىء والمقروء له بحيث يستطيع القارىء أن يرى بوضوح الصور والرسوم التي تتراءى على جدران وقناع الفنجان وأن يفسرها لصاحب الفنجان تفسيراً قد يصيب وقد يخطىء ، فالعلم عند الله
  - ـ هل تقرأ فنجانك لنفسك ؟
- ـ كنت أفعل إلى أن قرأت يـوماً أنـه ستصلني ورقة تسرني وتسعـدني ووصلتني الـورقة فعـلا وكانت أمـراً من الحاكم العسكـري الـبريـطاني باعتقالي !

\* \* \*

« الأمير عبد الكريم الخطابي » زعيم ثورة الريف على الإستعماد الفرنسي كان يقيم آخر أيامه في القاهرة وكان يعاني من عدة أمراض سببها الأول الجهود المضنية الشاقة التي كان يبذلها في كفاحه ضد الإستعمار . وقد زرته خلال إصابته بهذه الأمراض ودعيت له بالشفاء فقال لي :

- شفائي ليس بالأمر الهام . . المهم أن وطني قد شفي وتحرد من عبودية الإستعار.

ويضيف :

- هذه الأمراض أعدها أوسمة النصر.
  - \* \* \*
  - 7 -

« الملك فاروق ، مدين لهـذا الرجـل « جيفرسـون كفري ، بحيـاته



وزير خارجية مصر في أروقة الأمم المتحدة بنيويورك



مع الأمير عبد الكريم الخطابي زعيم ثورة الريف في المغرب ٣٣٣

فقد كان « جيفرسون كفري » سفيراً للولايات المتحدة الأميركية ِ في مصر ، وقت أن قامت ثورة الضباط الأحرار في ٢٣ يوليو /تموز سنة ٢٪ ١٩ ولما حاصرت قوات الجيش الملك فاروق في قصر عابدين حاول ألإستعانة بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لمناصرته وإنقاذ عرشه ، واتصل بسفيري البلدين . وكان موقف السفير البريطاني سلبياً بدون إبداء الأسباب . أما « كفري » السفير الأميركي فقد نصح فاروق بالإنصياع لإرادة الضباط الأحرار لأنها تمثل إرادة الشعب، وأفهمه بأنه لن يستطيع مقاومة المد الشعب يولن تستطيع أي دولة أجنبية مساندته في هذه المقاومة . وعندما أنذر الضباط الأحرار فاروق بالتخلي عن العرش والرحيل من مصر لجأ مرة أخرى مستنجدا إلى الولايات المتحدة الأميركيسة وبسريطانيا وكان موقف السفير البريطاني سلبياً هذه المرة أيضاً أما « كفري » السفير الأميركي فقد نصح فاروق مرة أخرى بالإنصياع لإرادة الضباط الأحرار التي تعكس إرادة الشعب والرحيل من مصر . وأقنعه بأنه لن يستطيع أن يفرض نفسه حاكماً لشعب ثائر عليه وعلى الأوضاع المتردية التي تدهورت إليها مصر بسبب فساد حكمه ومظالمه . واستمع فاروق لنصيحة «كفري » وتنازل عن العرش ورحل إلى المنفى .

\* \* \*

### \_ Y -

وفي « الأمم المتحدة » المؤسسة الدولية العظمى إلتقيت بثلاثة ملوك غير متوجين في دنيا السياسة العالمية وأنا أمثل دار الهلال مع عشرات الصحفيين القادمين من جميع دول العالم في إجتهاعات الجمعية العامة الدورية .

وأول هؤلاء الملوك « الدكتور محمد صلاح الدين » وزير خارجية مصر ورئيس وفدها إلى الأمم المتحدة في دورة الجمعية العامة في سنة ، ١٩٥١ وكان في ذلك الوقت من أصغر وزراء خارجية العالم سنا ، لذلك كان من أنشطهم وأكثرهم مواظبة على حضور الجلسات ، . وكان

شرفاً مقنعاً في تمثيله لمصر وللعرب بصفة عامة شيئاً واحداً اخذ عليه مندوبي الصحف الأجنبية ، إنه كان يلبس في يديه قفازاً ولا يخلعه عند مصافحته لهم ، ووصفوه بأنه متكبر ومتعجرف وتضايقت إذ سمعت منهم هذا الوصف الظالم لصلاح الدين وأنا أعلم تماماً أنه متواضع جداً ؛ ولم أجد سبيلًا لنفي التهمة عنه إلا أن أصارحه بالأمر وأسأله عن قصة القفاز ولماذا لا يخلعه عندما يصافح من يصافحه . . وفعلت وابتسم صلاح الدين وقال لى :

\_ الحقيقة أن عندي حساسية في الجلد ، وأتقي ثـورتها بلبس القفـاز وإتهامي بالتكبر والعجرفة أهون عليَّ بكثير من آلام ومتاعب الحساسية!

وقد استلفت صلاح الدين الأنظار بنشاطه ونظام حياته فهو لا يسهر ولا يدخن ولا يشرب الخمر . . كل ما كان يشربه في الحفلات التي يُدعى إليها أو يدعو لها هو عصير البرتقال أو عصير الطهاطم واستلفت الأنظار أكثر بابتسامته اللطيفة التي لا تفارق شفتيه أبدآ وقد وصفت في هذه الإبتسامة « مسز دوجلاس مور » إحدى الصحفيات البارزات بقولها :

- لقد زرت مصر في الشتاء الماضي وابتسامة وزير خارجيتكم الدائمة ابتسامة مشرقة تذكرني بإشراقة شمس مصر التي لا تغيب .

\* \* \*

## \_ ^ \_

والملك الثاني غير المتوج في الأمم المتحدة هو المرحوم الدكتور محمود فوزي وزير خارجية مصر ورئيس وزرائها ورئيس وفد مصر في الأمم المتحدة السابق شخصية دبلوماسية سياسية دولية حظي بتقدير العالم كله رأيت في جلسات الجمعية العامة ورؤساء وفود الدول العظمى أتشيسن ، فيشنسكي ، بيفن ، شومان ، ينهضون من مقاعدهم ويذهبون إليه في مقعده لتحيته ومصافحته .



مع الدكتور محمود فوزي رئيس وزراء مصر وقت أن كان مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة

ووقت أن رأيته لأول مرة كان يشغل منصب بمثل مصر الدائم ورئيس وفدها في الأمم المتحدة . وكان أول حديث صحفي أظفر به منه في سيارته في طريقنا إلى مكتب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الكائن بالطابق ٦٣ في الشقة رقم ٦٠٠١ ( بالأمباير ستيت بيلدنج » أعلى ناطحات السحاب في نيويبورك وأعلى بناء في العالم كله على الإطلاق . وكان يقود سيارته بنفسه ، فقد كنا في يوم أحد ، وسائقي السيارات الخاصة في أميركا يحصلون على عطلة الأسبوع مهما اشتدت حاجة أصحاب السيارات إليهم ووصلنا إلى ناطحة السحاب . وكانت الشوارع حولها مزدحمة بالسيارات ،

\_ مفيش مكان للعربية

وأشرت إلى مكان خال ٍ فقال

لا هذا مكان محطة الأوتوبيس ، وغير مسموح بالوقوف فيه . .
هذه مخالفة مرور .

وأشرت إلى مكان آخر فقال :

ـ لا هذا مكان حنفية الحريق وغير مسموح أيضاً بالـ وقوف فيه . . هذه أيضاً مخالفة مرور .

\_ ولكنني أرى سيارات تقف فيه وقد رأيت طول الطريق سيارات تقف في مثل هذين المكانين . . قد تغتفر المخالفة في يوم الأحد ؟

ـ قد يغفرها البوليس فعلاً وقد يغفرها لي لأن سياري تتمتع بالحصانة الدبلوماسية ، ولكنني لا أغفرها لنفسي ولا أستغل الحصانة الدبلوماسية أبدآ

وظللنا ندور بالسيارة حول « الأمبايس ستيت بيلدنج » نحو ثلاثة أرباع الساعة حتى خلا مكان لها .

وتعرفت أيضاً إلى «رالف بانش» مساعد السكرتير العام، ووسيط الأمم المتحدة ورئيس مجلس الوصاية السابق وهو أول زنجي إرتقى إلى أرفع مناصب دولة في الولايات المتحدة الأميركية ونال جائزة نوبل للسلام قلت له بعد التعارف:

\_ لعلك أول زنجي يُرقى كل هذه المناصب سواء في حكومة الولايات المتحدة الأميركية أو في الأمم المتحدة ؟

فأجاب :

- إنني أميركي عريق ، أكثر عراقة من ملايين المهاجرين والمستوطنين الذين يتمتعون الآن بالجنسية الأميركية

وسألته بدهشة

\_ كيف ؟

فأجاب:

- إن كان أبي زنجياً فإن أمي من الهنود الحمر أهل أميركا الأصليين

وسرح بفكره قليلًا عندما هنأته بجائزة نوبل ثم قال لي :

- إنه مجرد حظ الحظ وحده الذي خدمني في جميع أدوار حياتي ، بعد أن تيتمت من أبواي وأنا في الثانية عشرة من عمري . . فلولا أصدقائي وزملائي في فريق الباسكت بول الذين جمعوا لي ١٠٠٠ دولارا من مصروفهم الخاص وأدخلوني جامعة «هارفارد» حتى نلت فيها درجة الأستاذية في الأدب لما كنت ما أنا عليه اليوم إنني مدين لهؤلاء الأصدقاء بكل شيء .



مع رالف بنش أمين مساعد للأمم المتحدة

## كنت المدعو الوحيد معلى مائدة ملك السينها

الليلة من ليالي الشتاء القارصة البرد، وعلى الأخص في لندن في أواخر الأربعينات، وكنت من بين المدعوين من قبل شركة الخطوط الجديدة البريطانية في إفتتاح خطها الجديد بين لندن ونيويورك بالطائرات الجديدة «ستراتوكروزر» ذات الطابقين، وشاءت الشركة العتيدة أن تبالغ في إكرامها للمدعوين فأنزلتنا في فندق «سافوى» أقدم وأعظم فنادق لندن حيث ينزل الملوك والأمراء والرؤساء والأثرياء.

وعدبت إلى الفندق ليلتها بعد جولة عمل . ومعي عشائي . . عشاء خفيف يغنيني عن عشاء الفندق الدسم الثقيل ، ونويت أن اعتكف في غرفتي ، وكانت في الحقيقة جناحاً يشمل غرفة نوم وصالون استقبال . . وقلت : أقضي ما بقي من الليل في دفء الغرفة وأشغل نفسي بالقراءة والكتابة . . وبدأت بالعشاء أولاً وأمسكت بالكتاب الذي اشتريته في الصباح ، وكان من كتب ويلز عن الخيال العلمي . . ولكنني لم أجد رغبة في القراءة فنحيت الكتاب أيضاً جانباً

ولم يبقَ غير الكتابة وأمسكتُ بالقلم أكتب رسالة للمصور فعصاني ، ونحيت القلم أيضاً جانباً .

كانت موجة ضيق ورأيت أن أترك الغرفة وأنزل إلى صالبون الإستقبال في مدخل الفندق أتلهى بجراقبة الجالسين ومشاهدة الرائحين

والغادين فنزلت ، وفوجئت بأن الصالون شبه خاوٍ ، فقد هرب رواده إلى دفء غرفهم . ورأيت أن أخرج لأتسكع في شوارع لندن ، لأجد مخرجاً من ضيقي في مقاومة البرد والثلج ، وهو علاج ناجح للقلق طالما جربته في أسفاري إلى أوروبا وأميركا

وكان علي أن أمر في طريقي إلى الخروج بالبار . . وكان أيضا شبه خاوٍ ، بالطبع لأن رواده فضلوا أن يشربوا في دفء غرفهم . . ولكن ، وفجأة رأيت أمامي على البار « شارلي شابلن » ملك السينها المتوج . . كان شارداً حزيناً يشرب بغير تلوق أو استطعام . . وقلت في نفسي : « الحمد لله . . وجدت صيداً أثمن صيد . اللهم اجعله يا رب سبقاً صحفياً

واقـــتربت بحذرٍ من شـــارلي وألقيت عليه التحيــة ، واستأذنتــه في أن أجلس إلى كرسي البار العالي المجاور لكرسيه وأنــا أقدم نفسي إليــه فابتسم ابتسامة كان في أشد الحاجة إليها وقال لي :

\_ صحفي واضح تفضل.

وجلست إلى جانبه وسألني عن سبب وجودي في لندن فشرحت له ، وابتسم في مرارة وقال لي :

- في صباي ، صبا التشرد والجــوع ، كنت أحلم بــدخــول هــذا الفندق ، وتمنيت لو كنت صحفياً أو رجلًا ثرياً ليسمحوا لي بالدخول .

قلت:

ـ ها أنت اليوم تدخله كملك .

وتنهد وقال لي :

- صدقني كنان تحقيق الأمنية وأننا متشرد يسعدني أكثر . ولنو من الباب الخلفي علهم كانوا ينعمون عليَّ بكسرة خبز أسد بها رمقي . وطلب من البارمان كأساً لى وقال لى :

- ـ أنت الليلة ضيفي
- وحاولت أن أعتذر فألح عليًّ
  - ـ الليلة عيد ميلادي
- ـ وأين الأسرة . زوجتك وأولادك؟
- ـ في البيت . في جينيف على ضفاف البحيرة . . ينتظرون عودتي وقد أعدوا للإحتفال بعيد ميلادي . . ولكنني لم أعد إليهم أجلت سفري إلى الغد . . وشئت أن أحتفل في لندن
  - \_ وحدك ؟
  - ـ لا فلندن مهد ذكرياتي
    - \_ أعرف .
  - ـ ولكنني لست وحدي الأن أنت معي
  - ـ أخشى أن أثقل عليك وأكون سحابة تحجب عنك الذكريات
- لن تكون سحابة فأنت من بلاد الشمس المشرقة . وقد أرسلك الله ، من يدري ، لتؤنس وحدتي وتنقذني من الغرق في قاع الذكريات ، لأن أكثر ذكرياتي في الماضي السحيق إن لم تكن كلها مؤسفة أليمة . وأنت وبصفتك صحفياً ملم طبعاً بقصة حياتي .
  - ـ نعم . . وأسفت وتألمت لك وأنا أقرأها
- ـ سأروي لك حكاية وقعت في مطلع نجاحي في السينها حكاية لم أكتبها في مذكراتي ولم أحكيها لأحد قبلك ولم تُنشر بالمرة . . حكاية من حكاياتي المؤسفة المؤلمة ، ومن أشدها إثارة .
  - ـ يسعدني أن أكون أول من ينشرها ، هل تسمح ؟
- استمع أولاً ولك حرية النشر إن إردت وإن كانت أعصابك تقوى

على كتابتها ولكن لنستكمل أولاً معدات الإحتفال بعيد ميلادي بما يليق بضيفي الوحيد القادم من أرض الفراعنة

وانتقلنا إلى ركن منعزل تخفت فيه الإضاءة وتنبعث الموسيقى الناعمة الحالمة من مصدر غير مرئي ولم تلبث المائدة أن حفلت بأفخر وأشهى صنوف الطعام والشراب وانطلق ملك السينها يحكي لي حكايته المثيرة قال لى

« هذه الحكاية وقعت في مطلع نجاحي في السينها في هوليوود فتاة شابة ذات وجه جميل يخطف البصر ، وقوام جميل يشير الإعجاب كها لو كانت تمثالاً من المرمر أبدع المثال في نحته إلى حد الإعجاز . . تسير فتخطر في خفة ورشاقة الغزال ، وتمر بك كها تمر الفراشة لا تحس بها وتبتهج بجهالها إذا ما نظرت إليها وتبتك رؤيتها في صدرك إنشراحاً وسعادة

وطبعاً لفت جمالها نظري واسترعى انتباهي كأي إنسان يراها أمامه .

ولكن الذي لفت نظري إليها أكثر أنها كانت دائماً ترتدي ملابس عتد من العنق إلى القدمين وذات أكهام طويلة ، وكانت تصر على تصويرها بهذه الملابس ، فإذا كان دورها يستدعي إرتداء ملابس أخرى فلتكن بنفس المواصفات ، وإلا انسحبت من التصوير . وكان جمالها يشفع لها في أن ننصاع لإرادتها ، وكنت أنا وباقي طاقم إخراج الفيلم لا نجد تفسيراً لهذا إلا أنها محافظة في مبالغة وتشدد .

ولم البث أن خفق قلبي بحبها ، وأخذت أتودد إليها وأدعوها من وقتٍ لآخر للغداء أو للعشاء أو لنزهة خلوية ، وأحسست أنها تبادلني الحب . وتوثقت علاقتنا ، ولكنها كانت محافظة أيضاً في هذه العلاقة ولا تسمح لي بأكثر من قبلة خاطفة على خدها . . ولم أغضب لهذا السلوك المتزمت معي بل أحببتها وقررت أن أتزوجها ، ولم يكن لها أهل في هوليوود فخطبتها من نفسها ، وكنت أتوقع أنها ستطير من الفرح وستحقق

- حلماً كبيراً لم تحلمه وهو أن تـتزوج من عمثـل مثـلي عـلى أبـواب الشهـرة والثراء ، فإذا بها تصدمني صارخة في عصبية وإصرار :
  - لا لا أستطيع الزواج منك مستحيل . . مستحيل .
    - ـ هدئي من عصبيتك أولًا ، ثم قولي لي لماذا ترفضين ؟
      - ولم تهدأ بل صرخت مرة أخرى :
        - ـ مستحيل . . مستحيل .
- على أي حال سأترك لك فرصة للتفكير قبل أن أسمع منكِ رأيكِ النهائي
  - لن أغيره . . مستحيل .
    - ـ ولمُ الإستحالة ؟
- أين أنا وأين أنت . أنا مجرد كومبارس تافهة . وأنت ممثل ناجح عظيم .
  - ـ سأجعل منكِ نجمة لامعة .
    - ـ لن تستطيع .
    - ـ أنتِ موهبة .
- ولكني راضية بأن أبقى كومبارس . . خلني في مكاني تحت . . ولا تهبط إلى من أعلى .
  - ـ ستصعدين إليَّ في مكاني .
  - ـ مستحيل . . خلنا صديقين .
    - ـ وزوجين أيضاً .
      - ـ مستحيل .

- ـ لماذا ترفضين إنني لا أجد سببا
  - ـ بل هناك سبب .
    - \_ ما هو ؟
  - ـ لا أستطيع أن أطلعك عليه .
- ـ بل افصحی عنه فربما اقتنعت به .
- \_ أخشى أن تزداد تعلقاً بي لا حباً بل إشفاقاً علي .

وعبثاً حاولت أن أهتدي إلى سبب رفض الفتاة الجميلة الدزواج مني ، وأخذت أفترض بيني وبين نفسي الأسباب وأصارحها بها وأعلنها بتمسكي بها أكثر رغم هذه الأسباب المفترضة من جانبي ، ومع ذلك بقيت مصرة على الرفض القاطع وبقي السبب غامضاً مجهولاً لديً .

إلى أن جماء يموم استمدعيت فيه إلى المستشفى . . وكمانت الفتاة هناك في المشرحة . . صدمتها سيارة ونُقلت إلى المستشفى ، وما كادت تصل إليها حتى لفظت آخر أنفاسها

وفي المستشفى اكتشفت سر رفضها الزواج مني . . قال لي الطبيب الذي استقبلها عند وصولها المستشفى وحاول إنقاذ حياتها ولكن القدر لم عهله قال لي إن الفتاة مصابة بآثار حروق شديدة قديمة تشوه نصفها الأسفل بالكامل .

### \* \* \*

وانتهى « شارلي » من رواية حكايته المؤسفة ، ورأيت دموعـــا حائــرة في عينيه فسألته

- أتبكيها مل أحببتها إلى هذا الحد؟
- \_ نعم إنها واحدة من نساء قلائل أحببتهن في حياتي

- \_ ولكنك أحببت كثرات
- \_ أقصد الحب الصادق النادر .
- ـ وما مقياس هذا الحب عندك ؟
- ـ أن تعطى المرأة أكثر مما تأخذ وهذا يصدق إذا أحبت المرأة الشابة الجميلة شاباً جميلاً فتياً مثلها أما إذا أحبت رجلاً عجوزاً فإنها تأخذ أكثر مما تعطي

### \* \* \*

وحان منتصف الليل وفاجأنا مدير الفندق قادماً ومعه رئيس الخدم يحمل تورتة «كعكة » عيد الميلاد ووضعها على المائدة أمامنا بينها كانت الموسيقى تنبعث من مصدرها الغير مرئي بأنشودة عيد الميلاد المشهورة بالإنكليزية «عيد ميلاد سعيد»

وأضاء مدير الفندق شموع التورتة وأخذنا نردد الأنشودة مع الموسيقى ، ثم طلبت من شارلي أن يطفىء الشموع ولكنه رفض وقال:

ـ لا أحب أن أطفىء شموع ما انقضى من عمري فهذه ليست مهمتي بل مهمة عزرائيل

### \* \* \*

وانتهى العشاء وبقيت الشموع مضاءة ، وأمسك شارلي بـذراعي

- قم بنا نتسكع في شوارع لندن كها كنت أتسكع في طفولتي وصباي لقد بدأت حياتي متشرداً ويحلو لي من حين لآخر أن أعود إلى التشرد، فقد كانت أياماً حلوة رغم مرارتها كنت أخوض شوارع لندن صعلوكاً، واليوم أخوضها مليونيراً، فها الفارق ؟!

## في هوليوود :

## في ضيافة ملك وملكة هوليوود

في منتصف الخمسينات كنت في هوليوود، في رحلتي الشانية للولايات المتحدة الأميركية، ونزلت ضيفاً على «سبيرو سكوارس» الملياردير صاحب شركة فوكس موفيتون للإنتاج السينهائي العالمية الشهرة، وأحد كبار المساهمين في شركة الطيران الأميركية الكبيرة «الخطوط الجوية عبر العالم T.W.A وكانت ترافق سكوراس نجمة السينها الكبيرة «روزالندا راسيل» وكانت تحمل لقب ملكة الإغراء في دنيا السينها

كان «سكوراس» وقتئة واحد من أصحاب الملايين المعدودين، وكان يحمل لقب «ملك الإنتاج السينهائي» وكان مغرماً مفتوناً بروزالندا راسيل .

وكانت « روزالندا راسيل » واحدة من ألمع نجوم السينها في العالم ، وتمتاز بأجمل صدر بين النجوم قريناتها لدرجة أنها كانت تؤمن عليه بخمسة ملايين من الدولارات وكانت تبادل سكوراس الحب . وأطلقت عليها « هيدا هوبرا » الناقدة الأميركية المعروفة بطول اللسان لقب « جارية السلطان » ولم تنزعج روزالندا ولم يعبأ سكوراس ، بل مضيا في حلمها الجميل وحبها الأسطوري يشربان كأسه حتى الثالة .

سألت سكوراس

\_ لِمَ روزالندا وفي إمكانك أن تنعم بحب إمرأة ثرية مثلك ؟

- فأجابني وعلى شفتيه ابتسامة الرضا
- ـ روزالندا ثرية مثلي وإن لم تكن أكثر ثراء .
  - \_ كيف ؟
- ـ الرجل ثروته المال ، أما المرأة فثروتها جمالها وجمال روزالنـدا يعادل المليارات!!

وسألت روزالندا:

- ـ لماذا سكوراس . . هل أحببتهِ لثرائه ؟
- أبدا أحببته لأنه إصطفاني لحبه دون نساء العالم كله

وضحكت وهي تقول

\_ كان في إمكانه أن يجمع حوله حريم السلطان كله لا جارية واحدة كما تقول « هيدا هوبرا » !

# المطرب محمد عبد الوهاب يصف جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة!!

كان إنعقاد دورة الجمعية العامة في سنة ١٩٥١ في قصر شايو بباريس وانتهزت فرصة وجود الموسيقار محمد عبد الوهاب في باريس ودعوته ليشهد جلسة من جلسات الجمعية العامة وكان جوابه على هذه الدعوة :

ـ لا يا محمد . . لحسن آخذ زكام .

والزكام عدو عبد الوهاب اللدود الذي يحاوره ويداوره طول الشتاء، والذي بسببه هرب بعد ذلك من باريس متوهما أنه لو بقي فيها ولو ساعة واحدة بعد إصابته بالزكام الذي أصابه فجأة لأصبح في عداد المغفور لهم الصالحين على حد تعبيره.

## وقلت له :

- ـ ما تخافش . . قصر شايو فيه تكييف هواء .
- ـ تكييف الهواء يعمل إيه مع برود أعضاء الوفود!!
  - ـ وليه تحكم عليهم بالبرود؟
- ـ هو اللي بيقعد يرغي زيهم ثلاث شهور كل سنة في كـلام فارغ مـا

يبقاش بارد . ده الحلاق عندنا بيضربوا به المثل في البرود لأنه بـيرغي طول ما بيحلق لك . . وعمر الحلاقة ما تزيد عن نصف ساعة بالكثير .

وبعد إلحاح استجاب عبد الوهاب للدعوي ، واغراه بالقبول أن أخبرته بأن الجلسة التي أدعوه إليها سيلقي فيها الدكتور محمد صلاح الدين وزير خارجيتنا خطاباً ، وكان معروفاً بتقديره للفن والفنانين . وقال لي عبد الوهاب :

ـ طيب حَ أروح علشان خاطر الدكتور صلاح الـدين هو بيحب يسمع صوتي وأنا كها بـأحب أسمع صوته كل واحد منا معجب بفن الآخر ، لأنه هـو راخر فنـان في السيـاسـة زي مـا أنـا فنـان في الغناء

ووضع عبد الوهاب نفسه في معطفه الثقيل وقال لي :

ـ أهو دلوقت حطيت نفسي وراء خط ماجينو ضد البرد .

وخط ماجينو هو الحصن الحصين الذي بنته فرنسا عملى حدودها مع ألمانيا إتقاء هجهاتها قبل الحرب العالمية الثانية

قالها عبد الوهاب وقد نسي أن الألمان اقتحموا خط ماجينو ونفذوا منه إلى فرنسا رغم تحصينه الحصين ومدافعه الجبارة .

ونزلنا إلى باب فندق جراند أوتيل الذي اعتاد عبد الـوهاب أن يقيم فيه وقبل أن ندلف إلى الخارج رأيته يخرج من جيبه منديلاً ويسد به أنفه وفمه ثم قال لي :

ـ وآدي كهان كهامة الزكام .

وهكذا ذهب معي عبد الوهاب إلى قصر شايو مسلحاً محصناً ضد الزكام والبرد .



مع عبد الوهاب في مطعم جامع باريس.

ووصلنا إلى قصر شايو. ونظر عبد الوهاب إلى القصر، ثم التفت إلى برج إيقل المواجه له ثم قال:

\_ ليه ما يجتمعوش فوق برج إيڤل . . في الهـواء الطلق . . كنا على الأقل نضمن لما يتخانقوا مع بعض يقعوا من فوق البرج وتنكسر رقبتهم .

ولما رأى أعلام دول الأمم المتحدة تستقبلنا في حديقة القصر قال :

ایه الرایات دي کلها هي أمم متحدة ولا مولد!

وأوقفنا سيارتنا وسط سيارات أعضاء الوفود . وتقدم أحد عساكر المرور الفرنسيين الواقفين هناك فحيانا وفتح لنا باب السيارة فدُهش عبد الوهاب وقال لي :

ـ شايف عساكس المرور بيعملوا إيه هنا . . عندنا ما يقربوش لم عربيتك إلا علشان يعملوا لك مخالفة .

وعلى باب القصر شاهد عبد الوهاب شباك التذاكر ، تذاكر ما يقام في القصر أحياناً من حفلات عالمية . . وقد غنى في هذا القصر من كبار الفنانين العرب أم كلثوم وفيروز وفريد الأطرش . . وكان الشباك مقفلاً

وليس أمامه أحد ، فقال لي عبد الوهاب :

- شايف ما فيش حد على شباك التذاكر . . دي لازم الرواية النهاردة وحشة . . موش حرام عليك تجيبني في البرد ده ؟

#### قلت:

م أبدآ الرواية عظيمة جدآ . . النهاردة قضية الجزائر . . ومفيش حد قدام شباك التذاكر لأن الحفلة «كومبليه . . كاملة العدد » .

وسألنا ضابط الأمن المعين على الباب عن التذاكر فأبرزت لـ بطاقتي الصحفية كصحفي معتمد في الأمم المتحدة وتذكرة الدعوة التي جئت بها لعبد الوهاب :

- هنا كل واحمد بيدخمل بتذكرة . . يعني جواز المرور بتاع ضابط البوليس عندنا كلمة بوليس ما تنفعش هنا

ونظر إلى منصة عالية تتوسط الردهة ويجلس عليها رجل أنيق يتحدث في ميكروفون صغير في يده . وإلى جانبه جلست فتاتان حسناوتان وسألنى :

### \_ ایه ده ؟

ده منادي السيارات . . بينادي في الميكروفون على سيارات أعضاء الجمعية العامة علشان تستناهم على الباب لما يخرجوا .

ـ طيب والبنتين اللي معاه ؟

ـ دول سكرتاريته . . قدامهم دليـل بنمر سيـارات الأعضاء علشـان يستعين به لو نسي واحد من الأعضاء نمرة سيارته .

ونظر عبد الوهاب حواليه مكاتب البريد والتلغراف ومحلات بيع الجرائد والسجائر والحلوى والهدايا المقامة في ردهات القصر وقال لي ضاحكاً:

ـ موش قلت لك مولد!

وأعطينا معطفينا وقبعتينا لعاملة المعاطف التي سألتنا بالفرنسية

ـ وفد ایه ؟

فأجاب عبد الوهاب بالعربية

ـ وفد الفن

وأجابت الفتاة دون أن تفهم بالطبع

ـ وي مسيو .

ودعوته لتناول فنجان من الشاي في الكافيتيريا فقال لي :

\_ هو فيه كمان كافيتيريا ده « لونابارك » بقى مش مولد بس ! وفي الكافيتيريا رأى إقبال الأعضاء على الطعام والشراب قبل دخولهم الجلسة فقال بدهشة

ـ ما لهم بيأكلوا بفجعنة كده زي اللي بيأكلوا في آخر زادهم .

وجلسنا نشرب الشاي وعينا عبد الـوهاب لا تنقـطعان عن الـدوران فيها حولنا وقال :

ـ لـو كانـوا بيشتغلوا في الجلسة بنفس الشهيـة ما كنش العـالم يغرق معهم في الخلافات والحرب الباردة الخانقة .

ودعوته بعد الشاي لزيارة جناح الصحفيين وأحاطوا به كلهم من مختلف دول العالم وشعوبه وطلبوا منه أن يغني مطلع إحدى أغانيه فاعتذر قائلاً:

- بعدين أبوظ على أتشيسون وفيشنسكي خليهم ياكلوا عيش ومررنا بأقسام السينها والتليفزيون والإذاعة في بدروم القصر التي تصور وتسجل كل ما يدور في إجتهاعات الجمعية العامة ، وأحذ عبد

### الوهاب بمشاهدتها وهتف:

- إيه ده كله ؟! ده إحنا ما عندناش واحد على ألف منها! ووقف طويلًا في قسم تسجيل الإسطوانات وقال لي
- ـ لو يشاركوني على القسم ده بدل بيضافون موش يكـون أكسب لهم وأربح !

« وبيضافون » هو صاحب شركة الاسطوانات التي كانت تسجل أغاني عبد الوهاب .

رئق الجرس يدعو لدخول الجلسة فقال عبد الوهاب

ـ ده تياترو بصحيح!

ومررنا بقاعة إستراحة الأعضاء ، وكان فيها « الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود » أحد أنجال الملك عبد العزيز آل سعود . . جاء أيضاً ليشهد الجلسة . ورحب بعبد الوهاب الذي يعرفه من سنوات ، وطلب مني أن آخذ لهما صورة وأجلس الأمير عبد الوهاب إلى جانبه وأمسك بيده في يده في صورة الإتحاد والتضامن وقال لي

ـ إيه رأيك يا أستاذ في صورة الوحدة العربية دي

وقال عبد الوهاب ضاحكاً

- الحقيقة يا سمو الأمير الصورة دي نشاز هنا ما حدش في الأمم المتحدة بيحط إيده في إيد الثاني أبدآ

ودخلنا قاعة الجمعية العامة ، وجلسنا في مقاعدنا وقال عبد الوهاب وهو يدور ببصره حواليه

ـ مسرح بالضبط . . خشبة المسرح قدامنا والستائر والأنوار الكاشفة مسلطة عليها والصالة ملآنة بأعضاء الوفود .

وخطب أحمد الشقيري عضو الدوفد السوري وألهب الأكف بالتصفيق . . ثم خطب ظفر الله خان رئيس وفد الباكستان وأبدع وأقنع . . ثم خطب الدكتور محمد صلاح الدين رئيس الوفد المصري وتهدج صوته بالعروبة الخالصة الدافقة والحاس لقضية الجزائر ، وملك أعنة الموقف . . ودوت أركان القاعة الكبيرة بالتصفيق له . . ومال عبد الوهاب على إذنى بقوله :

ـ ده إحنا راح نكسب قضية الجزائر مائة في المائة

وسكت ولم أجب . لم أجب إلا بعد أن أخذت الأصوات ، واختفت الأكف التي كانت تصفق للقضية . . . فخسرنا . . وعاد عبد الوهاب يسألني :

\_ إزاي الكلام ده . . آمال إيه دول اللي قاعدين وما أعطوش أصواتهم ؟!

ـ دول كومبارس .

ده قتل . . قتل للشعوب بحالها . . إحنا بنزعل عندنا من يـوسف وهبي لما يقتل واحد وألا إثنين في مسرحياته مـع إنه بيقتـل في التمثيل . . ودول هنا بيقتلوا شعوب بالملايين !

وقمنا لننصرف . وقال لي عبد الوهاب عند البياب وهو يضع نفسه مرة أخرى في معطفه « الماجينو » ويغطي أنفه بمنديله :

- أنت فرجتيني النهاردة على مسرحية كبيرة صحيح . . . إنما للأسف دي أبوخ مسرحية شفتها في حياتي !!!

### الفمرس

| المقدمة                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|
| في المملكة العربية السعودية                                     |
| المصلحة العامة أولاً                                            |
| لماذا غادر الملك عبد العزيز المجلس؟                             |
| حكمة الملك                                                      |
| سعود ومياه النيل                                                |
| فيصل يكتب مقدمة « أسد الجزيرة »                                 |
| مع الأمير مساعد في باريس ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| حكم الشرع                                                       |
| على مائدة أمير المدينة                                          |
| في المملكة المغسربية :                                          |
| مفاجأة ملك المغرب في ڤيلا لالا فاطمة                            |
| أيام في ضيافة المملكة المغربية                                  |
| الأميرة المجاهدة الأميرة المجاهدة                               |
| جلسة مع الملك على أرض الطائرة                                   |
| -<br><b>في تـونس</b> :                                          |
| -<br>موکب النیشان فی قصر البای                                  |
| بورقيبة يسدد دينه للشيخ إبراهيم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

# في المملكة الأردنية الهاشمية:

| ٥٨  | رقص الهوانم .                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 09  | قائد طائرة برتبة « ملك »                                  |
|     | في الكويت :                                               |
| 71  | شعار على بإب قصر السيف                                    |
| 75  | تخطيط للكويت على الرمال                                   |
| ٦٤  | ممنوع النفاق والمجاملة                                    |
| 70  | علمنا أمير الكويت ألف باء البترول                         |
| ٧٠  | وكان الدرس الثاني في البترول على يد الشيخ عبدالله الجابر. |
|     | في الأمارات العربية المتحدة:                              |
| ٧٤  | عندما أحرج « الجونج » الشيخ زايد                          |
|     | في البحرين:                                               |
| ٧٨  | أمير البحرين أخجلني                                       |
| ۸۱  | حكاية من الحاكم وقصيدة من الشاعر                          |
| ٨٥  | مصرع الشيخ                                                |
|     | في اليمن:                                                 |
| ۸۸  | إستخارات إمام اليمن                                       |
| 90  | هذه الكتب كانت من أسانيد الإطاحة بالبدر                   |
|     | في لحج :                                                  |
| 99  | توارد خواطر سلطانية                                       |
|     | في العراق:                                                |
| 1.0 | مشتروات الملك فيصل الثاني من لندن                         |
| •   | هوامش لثورة ۱۹۵۸ في العراق                                |
| 17  | سيادة رئيس مجلس السيادة مبيادة رئيس                       |
|     | في إيسران:                                                |
| 140 | شهدت ۳ أفراح للشاه                                        |

| ٠          | شمس الملوك توأم شاهبور                       |
|------------|----------------------------------------------|
|            | في ليبيا :                                   |
| ١٤٠        | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|            | في السودان                                   |
| 180        | ۔<br>حدیث رئیس الجمهوریة الذي لم یتم         |
| 121        | الطقم الذهبي في قصر المهدي                   |
| 104        | سباق الماراثون في الجزيرة                    |
| 108        | سيارة وبيت ومستشفى تحت أمر صاحبة الجلالة     |
| 107        | نشرة الميرغني ونشرة فكري أباظة               |
|            | في أندونيسياً                                |
| ١٥٨        | سُوكِارنو يبحث عن الشيخ محمد                 |
|            | ،<br>في قبرص :                               |
| 175        | -<br>موعد في الجنة                           |
|            | في سوريا :                                   |
| 177        | حديث مع شكري القوتلي ع الماشي                |
|            | في مصر :                                     |
| ١٧٥        | چ سب علی عرش محمد علی                        |
|            | •                                            |
| 148        | رفض ٥٠٠٠ جنيه تعويضاً عن صورة الملكة ناريمان |
| ١٨٧        | الهجوم على صينية كنافة مع محمد نجيب          |
| 197        | في صحبة قادة ثورة مصر                        |
| <b>Y•1</b> | عم حسن والملوك الثلاثة                       |
|            | في الحبشة :                                  |
| 7.4        | سر طول عمر هيلاسيلاسي                        |
|            | في النمسا :                                  |
| Y•0        | •                                            |
| 1 •        | حكى لي كرايسكي أسطورة الحديد                 |

| في تركيا                                                       |
|----------------------------------------------------------------|
| متى يسمع عصمت إينونو؟                                          |
| متفرقات                                                        |
| أنقذت الكونت برنادوت من الموت                                  |
| سر الوردة الحمراء على قبر السلطان ٢١٧                          |
| ملوك في المنفى                                                 |
| ملوك من غير تيجان                                              |
| في بسر يسطانيا                                                 |
| كنت المدعو الوحيد على مائدة ملك السينها                        |
| في هوليوود :                                                   |
| في ضيافة ملك وملكة هوليوود                                     |
| في فرنسا :                                                     |
| مطرب الملوك والأمراء يصف جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٥٥ |

## مُلِيعَ عَلَى مَطَابِعِ مؤسسة عسز الذمين الطبّاعة والنشر

هاتف، ۱۶۰۱۸۰ - ۲۲۱، ۸۰ - ۲۲۲٬۲۷ - ۲۲۸۰۷۲ ماتف، ماتف، مناز اوراه ۱۲۰٬۳۷۲ مناز مناز اوراه ۱۲۰٬۳۷۲ مناز اوراه ۱۲۰